

## المنطق وفاست العاوي

نادیم پول میوی

راجعه الدكنور محمور قاسر بيتم

ترجمه الدكنورفوارجين زكرتا

1971

### المنطق وفاستفرالعاويم

بإشراف ادارة القبتافة العسامة يوزارة الزميسة والتعسام الإقليم الجنوبي تصدر هذه السلسلة بمعاونة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية



# المنطق وفاست العاويم

تألیف پول میوی

داجعه الد کنورمحمور قاسم پیم

ترجمه الدكنورفوا دسين زكرتا

1971

هذه ترجمة كتاب:

Logique et phlosophie des sciences

Paul Mouy.

### الفضل الأول

المنطق وعتهم النفس

علم النفس هو العلم الوصني للظواهر النفسية . وهو يفحصها من جهة . تضامنها وتنوعها .

فى المنطق انتقاء وتقدير: فهو يتعلق بدراسة العقل وحده ـــ أعنى بدراسة النفس التى تعرف وتتصور. وهو يحكم على اتجاهات العقل وعملياته بناء على فكرتى الصواب والخطأ.

والمذهب النفسى الفلسنى ينكر وجود المنطق بوصفه علماً قائماً بذاته ، وهذا المذهب كما يتمثل لدى پروتاجوراس ، ولدى دمونتنى، ، ولدى هيوم، وفي النزعتين الإنسانية والپرجمانية الحديثتين ، يفسر التفكير البشرى ، والمقل البشرى ، عن طريق الطبيعة البشرية ولكن من البينان هذا المذهب النفسي ينتهى إلى الشك ، ويقضى على كل قيمة الحقيقة ؛ بل يقضى في النهاية على نفسه .

إذن فهناك علم للمنطق . وهو العلم المعيارى للصواب ، مثلما أن علم الجمال والأخلاق هما العلمان المعياريان للجمال والحير . والمقصود بالعلم المعيارى ذلك العلم الذى يبرهن على أحكام تقويمية وينقدها .

ا ــ علم النفس، وصف الظواهر العقلية من حيث تضامنها وتنوعها: إن علم النفس هودراسة الظواهر الذهنية. وهويتناولها في و تيارالشعور، الذي تندمج فيه . وفي ذلك التيار ترتبط هذه الظواهر بعضها ببعض، يحيث يكون والسياق ، الذى تنديج فيه كل منها هو بحموع الظواهر الآخرى ، وبحيث يصنى عليها هذا المجموع دلالتها ولونها الحاص : فالإيمان الدينى عند العالم غيره عند الجاهل ، وهو عند الرزين غيره عند المتحمس . وفضلا عن ذلك ، فإن الحالة الشعورية الحاصة ترتبط و بالقصد ، الذى يوجه التياز بأسره : فالفكرة الواحدة ، والسكلام الواحد ، قد يكون هازلا أو جاداً ، وقد يفيد الاستفهام أو الشك أو التأكيد . وأخيراً ، فإن الحالة الشمورية تتباين في الشدة ، تبعاً للستوى الذى تحتله في ذلك التيار : فتكون مثلا شاردة أو منتبة .

اختلاف أحوال الحكم والاستدلال: ــ من الاحكام ما لا يعدو أن يكون استجابة وجدانية :كالتشجيع ، أو السباب ، أو مجرد التعجب بل إنه قد ينحصر في مجرد حركة : فالمبارز الذي يدفع بحسامه إلى جزء تركه دفاع خصمه مكشوفا ، يعمل وفقاً لنوع من الحسكم غير ملفوظ به يتحقق عن طريق العضلات . وفي مستوى آخر ، يصبح الحسكم تقديراً تعبر عنه كلمات جلاة :كالنصيحة أو الامر أو الحكمة . ومن هذا يتضح لناأن الحسكم فعل ذهني ، ير تبط بالشخص بأكله ، ويستطيع الشخص أن يعبر عنه تعبيراً يتفاوت عمقاً ، وذلك تبعاً لاختلاف مقاصده .

والاستدلال تختلف مقاصده: فقد يكون مغالطة تعمل عمداً على خداع من توجه إليه. وقد يكون هدفه هو دعم اعتقاد سابق فى نظر من يحدد صيغة هذا الاستدلال. وقد يكون القصد منه بث اعتقاد معين فى نفوس الآخرين، بل إنه فى هنده الحالة الاخيرة قد يختلف اختلافا بيناً إن كان القصد منه هو و الحض ، : فالإقناع معناه منع كل و الإقناع ، : عنه إذا كان هدفه هو و الحض ، : فالإقناع معناه منع كل

المستنتاج مغاير لذلك الذي ينتهى إليه الاستدلال، بينها يعنى الحض توجيمه الآخر كلية في اتجاه نعتقد أنه هو أصدق الاتجاهات أو أنفعها .

وبالإجمال، فأهم الخصائص المميزة لعلم النفس هي أنه يكشف عما في الظواهر والأفعال النفسية من تضامن وتباين .

#### ٢ ـــ وجهة النظر المنطقية انتقائية وتقديرية :

أما المنطق ، فإنه ينظر إلى المحتوى النفسى نظرة انتقائية وتقديرية . أما أنه ينظر إلى ذلك المحتوى نظرة انتقائية ، فذلك لآنه لا يستبق من الفعل المذهني إلا ما يسمو منه إلى أعلى مستويات العقل ، وما كان القصد منه بلوغ الحقيقة . وهكذا كان المنطن لا يتخذ له موضوعا إلا من الأحكام الجادة الواعية ، التي تهدف إلى مطابقة الواقع . والاستدلال ينبغي أن يخلو من كل نية للخداع ، وألا يكون له هدف سوى الإقناع : فالحض ذاته عملية لاتخلو من الشوائب ، إذ تهدف ، كما يقول ياسكال ، إلى « الاستبداد ، بشخص الآخرين ،

وأما أنه ينظر إليه نظرة تقديرية ، فذلك لأنه يضني على الفعل الذهني وقدراً ، أو و قيمة ، كما يقولون ، وبيئها يكتني علم النفس بالوصف والربعل ، فأن المنطق يقوم ، ويميز الحمكم أو الاستدلال الصحيح أوالصائب من الباطل أو المخطى . .

#### ٣ - تجربة الخطأ هي أصل المنطق:

ف مبدأ الحياة النفسية يكون الحكم تلقائياً على غرار الحياة نفسها . فعنى الحياة أن يؤكد المرء وجوده ؛ إذ هي أن يقوم باستجابة تحفظ له كيانه و تنميه . وكل استجابة تعادل الحسكم : فد النراع نجوشي ، يعنى تأكيد حقيقة

ذلك الشيء ، والجؤم بشيء عن خصائصه ، وعن شكله و بعده . ومن جهة أخرى يقحم المجتمع نفسه في الوجود الذهني للفرد: فهو إذ يلقن الفرد اللغة ، والحلال الطيبة ، والعادات المستحبة ، والدين ، والفنون العملية ، يملى عليه أحكاما تامة التكوين ، ليس على الفرد إلا أن يرددها ، ثم يتفهمها رويدا ، ويحيلها إلى أحكام صادرة عنه . وهكذا يكون الفرد عالم ذهني كامل هو الانعكاس النفسي لحياته الحيوانيه ولحياته الاجتماعية ، وهو يرتضي هذا العالم في البداية دون اعتراض .

لكنه يصادف دون ذلك عقبات . فالطبيعة تتبدى له أكثر تعقيداً وغموضاً مما ظنه في البداية ، والإنسان يخدعه ، واللغة تحيره ، وهو يصطدم بأشياء متناقضة و أشخاص يناقضونه ، ويفطن إلى أنه قد وم خدع ، فتجربة الخطأ تجربة خصبة ، يمعنى أنها تؤدى به إلى التساؤل عن سبها ، والبحث عن الطرق التي تمكنه من أن يتجنب في المستقبل ما تجلبه عليه مواجهتها من أضرار . وإذا أدرك أنه قد أساء الحمكم ، انتهى إلى أن يتساءل : كيف يحكم ؟ وعندئذ ، يبدأ المنطق .

ومن المشاهد، فى تاريخ الإنسائية الغربية ، أن المنطق كان يظهر فى اللحظة التى يكون الفلاسفة فيها قد ملوا تلك المذاهب التى يواجه كل منها الآخر ويناقضه مثلما يتقابل ، بصفة رمزية ، وجه هرقليطس الباكى ووجه ديمقريطس الصاحك حوملوا كذلك تلك الآلاعيب الحفية التى يلجأ إليها السفسطائيون فى لغتهم ، فيشرعون فى دراسة العقل ، ليعلموا كيف يحسن المرء التفكير .

#### ع ــ العقل، وهو الوظيفة المثالية للحقيقة:

يقول الفيلسوف اليوناني أنكساجوراس (۱): وفي البدء كان كل شيء عتلطا، ثم أتى العقل Voûs فيزكل الآشياء ليعيد تنظيمها، ونحن لا نسكر أن مذهب هذا الفيلسوف اليوناني كان يشوبه شيء من الروح الأسطورية، غير أن هذه العبارة تتضمن وصفا بارعاً للعمل الذي يباشره العقل على نفسها، بغية القضاء على الاضطراب العقلى، والتخلص من الخطأ الذي هو خلط في حقيقته. ولذا لما نقل إلينا أرسطو هذه الفسكرة التي كشفها أنكساجوراس، أضاف إليها هذا المديح الرائع للفيلسوف: ولقد كان يبدو، وسطالسا بقين عليه، كرجل صائم وسط أناس سكاري يتحدثون كيفها اتفق،

وهَدَذا عرف أنكساجوراس والنوس Voûs وأطلق عليه اسم العقل فعلى أى شيء يطلق هذا الاسم ؟ إن العقل ليس ، على وجه الدقة ، وظيفة نفسية كسائر الوظائف ، أعنى وظيفة تنى بمقتضيات مرحلة عددة من مراحل النشاط العصبي : فهو ، على وجه الدقة ، ليس قبولا سلبياً ولا استجابة . وهو إلا يشبه الإحساس أو الانفعال من جهة ، ولا الرغبة من جهة أخرى ، ذلك لانه يسمو على مرتبة الإحساس ، ويجعل منه مجرد علامة تدل على الواقع . وهو يتحرر من الانفعال المشوب ، الذي يثيره البدن ، والذي يعكر صفو الحكم الواضح ، ومن الرغبة التي لا تستهدف بلوغ الحقيقة .

فالعقل هو كشف الذات للحقيقة. وهو الذات نفسها، بالقدر الذي

<sup>(</sup>۱) انكساجوراس هو أيونى من كلازومين Clazomène ، كان يقوم بالثمريس فى أثينا ، فى القرن الخامس.ق . م . ، وكان من بين تلاميذه بيريكليس وسقراط .

تعلو به على أفعالها الذهنية التلقائية ، وتحاول الوصول إلى الحقيقة ، رغم ما يعترضها من عقبات خارجية وداخلية . وهو يفترض الانتباه ، وتوقف الفعل التلقائى ، والتركيز الباطن . وهو يفترض التطهير والتحرر من المنافع ومن الميول والأهواء . وأخيراً ، يفترض منهجاً فى المعرفة يتسامى بالذات على انفسها ، ويمكنها من الوصول إلى الحقيقة .

#### ُ ه ـــ أنا أفسكر، إذن أنا موجود:

كلنا نعلم أن هذه العبارة تلخص الكشف العظيم الذى توصل إليه و ديكارت ، (١) . وعلينا ألا ننظر إلى هذه الجملة على أنها استدلال ؛ بل على أنها فعل شعورى رفيع ، دعانا و ديكارت ، به إلى إدراك حقيقة جوهرنا بحسب الواقع ، أى إدراك أننا عقول . فقد يتوهم المرء أنه يوجد على نحو ما توجد الأجسام ، أعنى أنه لا يعدو أن يكون شيئاً يشغل حيزاً فى المكان ، أو يظن أنه يوجد على نحو ما توجد الحيوانات ، أعنى أنه يمثل الغذاء ، ويكتسب مكانه تحت الشمس عن طريق نشاطه . غير أن هذا كله لا يساوى شيئاً إن لم نشعر به عن وعى ، وإن لم و نعله ، ، بحيث أنه لا وجود للرم شيئاً إن لم نشعر به عن وعى ، وإن لم و نعله ، ، بحيث أنه لا وجود للرم إذا لم و يعلم ، أنه موجود . على أن و عالم ، المرء هذا ليس مجرد و إحساسه ، بوجوده ؛ بل هو ، كا يقول أن كساجوراس و تنظيم ، إحساساته ، أعنى بناء إدرائه الحسى عن طريق نشاط عقلى يعلو على الإدراك الحسى ، وهو بناء إدرائه الحسى عن طريق نشاط ذهنى أسمى من الانفعالات والرغبات المرء لذاته و شخصه عن طريق نشاط ذهنى أسمى من الانفعالات والرغبات

<sup>(</sup>١) ذكرت هذه العبارة لأول مهة في كتاب « المقبال في المنهج » عسام ٧٣٧ و س ٨ الشرة جباسون المدرسية في مسكشة « فران » Vrin

#### ٦ \_\_ المنطق ، علم العقل :

فالمنطق هو ذاته دراسة هذا النشاط الذهبي . وهو الشعور بهذا الشعور، فهو ، بمعنى ما ، شعور من الدرجة الثانية . وهذا فد يتساءل المرء : ألن يكون المنطق في هذه الحالة نوعاً من علم النفس ؟ ونجيب نحن عن هذا السؤال بالنفي . فنذكر القارى " بما قلناه عن المنطق في الفقرة ، paragraphe ، من أنه انتقائي و نقدرى . وسوف نرى فيا بعد أن هذا يوجب على المنطق أن يتبع منهجاً مخالفاً كل المخالفة لمنهج علم النفس . ولكن الحقيقة أن المنطق يأتى دوره من بعد علم النفس ، وهو امتداد له ، كما توجد بين المنطق وعلم النفس ارتباطات وثيقة عديدة .

#### ٧ ـــ المذهب النفسي الفلسني الذي ينكر استقلال المنطق:

ونستطيع أن ندرك مدى وثوق هذه الارتباطات، إذا أدركمنا أن هناك تياراً فلسفياً تقليدياً يؤكد أصحابه أن المنطق لا يوجد مستقلاً عن علم النفس.

الطبيعة الإنسانية والعقل الإنساني : يرى ممثلو هذا التيار الفسكرى

التقليدي أن العقل الإنساني ، والذهن الإنساني ، والنشاط العقلي الذي به يفكر الإنسان ، (Cogitat على حد تعبير ديكارت ) هو بجرد نتاج، وبجرد تعبير عن و الطبيعة البشرية ، ، أي عن بجموع الوظائف الذهنية الناتجة عن الطبيعة الحيوانية للإنسان، وعن التأثيرات الاجتماعية التي يخضع لها. فالإنسان، كما يقول علماء الحيوان ، هو مخلوق بشرى عادف Homo sapiens ، أي هو حالة خاصة من حالات و جنس الآناسي ، "genre hominien" ،

و نوع من القردة يحيا في مجتمع ، وينتج ، عن طريق استعداد خاص في جسمه ، تلك الحقيقة التي يطلق عليها في اللغة اللاتينية اسم sapientia ، أى الشعور ، والعلم ، وذلك الجو أو العالم المنبع من الأفكار والنظم التي تضيف طبيعة مصطنعة إلى الطبيعة الاصيلة .

فالمذهب النفسى العلسني ينحصر فى رفض التفرقة بين العارف sapiens وبنين المخلوق البشرى homo. وأقدم عمثلي هذا الاتجاه هم بعض سفسطاني النيونان ، فيرو تاجوراس ، من الأبديرى (حوالي ١٤٤ ق ٠ م) ، يقول بزان الإنسان مقياس كل الأشياء ، وهذا معناه أنه ليس تمة حقيقة مستقلة عن الإنسان وعي طبيعته وميوله ، ومن شم فالعالم الذي يشيده الإنسان في العلم ، ليس إلا انعكاساً للطبيعة البشرية .

مونتني Montaigne : وليس من هدفنا أن نقص تاريخ المذهب النفسي الفلسني كاملا متصلا ، لكن علينا مع ذلك أن ننبه إلى أن « مونتني » ينتمي إلى هذا النمط الفكري نفسه ، فعندما أراد مونتني ، في الفصل المشهور من الرسائل Essais المسمى «دفاع عن ريمون سيبو « Raymond Sebond» (۱) أن « يدخل الإنسان ويضمه » إلى السجن ، وأن يقهره ويحصره داخل حاجز الشرطة هذا ، فإنه كان يريد التعبير بذلك عن رفضه أن يعترف للإنسان بفضل يميزه عن الحيوان ، وأن يحمل لعقله نوعا من المكانة الإلهية الخارقة للطبيعة .

ديفد هيوم David Hume : وتعود الفكرة ذاتها إلى الظهور

<sup>(</sup>١) العبزء الثاني • فصل ١٢

في مدرسة فلسفية هي المدرسة الانجليزية في القرن الثامن عشر، وهي المدرسة التي نعتقد أن ديفد هيوم خير ممثليها . والرسالة الفلسفية الضخمة التي ألفها هيوم تسمى و رسالة في الطبيعة البشرية ، (١) ، وهي تسمية لها دلالتها ، فهي تعني أن العقل البشري لا ينفصل في نظر المؤلف عن الطبيعة البشرية ، بل أن العقل هو ، على نحو ما ، معبز عن الطبيعة و ثمرة لها ، وأن الإنسان يفكر بطبيعته كلها ويكشف عنها في تفكيره ، إن جاز هذا التعبير . وفي ذلك يقول هيوم و من البديهي أن كل العلوم ترتبط بالطبيعة البشرية ارتباطاً يتفاوت و ثوقا ، وأنه مهما بدا أن بعض هذه العلوم تبعد عن هذه الطبيعة فإنها تعود دا مما إليها بطريقاً و بآخر ه . تلك هي النقطة الاساسية في المذهب النفسي العلسني ، وهي في اعتقادنا نقطة ضعفه في الوقت نفسه : و فتي الرياحيات ، والفلسفة الطبيعية ( علم الطبيعة ) والدين الطبيعي ، تتوقف الرياحيات ، والفلسفة الطبيعية ( علم الطبيعة ) والدين الطبيعي ، تتوقف جميعها إلى حد معين على علم الإنسان ، ما دامت مرتبطة بالمعرفة البشرية ، وما دامت قوى الإنسان وملكاتة هي التي تحكم عليها ، (٢). و نقول إن هذه وما دامت قوى الإنسان وملكاتة هي التي تحكم عليها ، (٢). و نقول إن هذه هي نقطة منعف ذلك المذهب — وتلك فكرة سنعود إليها فيا بعد — الآنه هي نقطة منعف ذلك المذهب — وتلك فكرة سنعود إليها فيا بعد — الآنه

<sup>(</sup>۱) ظهر هذا الكتاب في ۱۷۳۹ -- ۱۷٤٠ .

David Hume: Œuvres philosophiques choisies, traduites de l'anglais par Maxime David (Alean). T.II. Traité de la nature humaine. De l'entendement p. 3. (٢) ينبغي أن محذر الخلط بن F. C. S. Schiller الإنجابزي، الذي ظهرت الخلفة الرئيسية حوالي ١٩٠٠، وبين Jean Frédéric Schiller الألماني المتوارث، وغيرها. (١٧٥٦) معديق جيبة، ومؤلف ماري استوارث، وغيرها. كا ينبغي عدم الخلط بين النزعة الإنسانية الإنجليزية في القرن التاسم عشر، وين النزعة الإنسانية الأوروبية في عصر النهضة؛ إذ لم تكن الأخيرة معاونة للمنطق أو للنزعة المنطقية؛ بل كانت معادية للاهوت المدرسي المأنوز عن العور الوسطى.

إذا كان العلم والميتافيزيقا يرتبطان بالطبيعة البشرية ارتباطاً وئيقاً ، فإنهما لن يكونا سوى أمور إنسانية ، وإنسانية فحسب ، ولن تسكون لها قيمة شاملة ، أعنى لن يكونا « صيحين » . فذهب الشك هو النتيجة الطبيعية للمذهب النفسى الفلمسنى ، وفيه – فضلا عن ذلك – حتفه ؛ إذ أن علم النفس لن يعود عندئذ وأصح ، من الرياضة .

النزعة الإنسانية الإنجليزية: يطلق اسم ، النزعة الإنسانية ، على مذهب الخليزى حديث ، دعا إليه الأستاذ شيلر F. C. S. Schiller من اكسفورد رالتسمية معقولة إلى حد ما ) .

وهو يقول عنها وإن النزعة الإنسانية تفسر ببساطة الفكرة القائلة ان المشكلة الفلسفية تنعلق بالمكاتبات الإنسانية التي تحاول فهم عالم النجرية الإنسانية مستعينة في ذلك بإمكانيات العقل الإنساني و ويعبارة أخرى وينبغي أن نفحص كل المشكلات الفلسفية واهنمين نصب أعيننا أنها مشكلات السانية ، وعاولين بوجه عاص أن نحلها مكتفين بما لدى الطبيعة البشرية من وسائل ويزعم وشيلر ، أن الوسائل التي يستخدمها الإنسان الوصول إلى الحقيقة لا يمكن أن تنفصل عن سياقها النفسي ، وعن كل ما تحتويه نفس من يستخدمها . و فالمفهومات المنطقية الأساسية ، مثل معنى العنرورة ، واليقين ، والبداهة ، والحقيقة ، هي في الأصل أوصافي لعمليات ، وهذه العمليات ظواهر نفسية . فهذه المفهومات ترتبط أو نن الارتباط بحالات عاطفية نفسية خاصة . وهو يقول أيضاً و إن العمليات المنطقية الأساسية ، عطفية التصور أو التعبيز ، أو الثعرف على هوية الشيء ، أو الحكم ، أو الاستنباط — تنطوى جميعها على مظاهر نفسية — ولا يمكن أن تتم أو الاستنباط — تنطوى جميعها على مظاهر نفسية — ولا يمكن أن تتم

عن طريق التفكير المجرد وحده ، (١)

البرجماتيم عند بيرس ووليم جيمس؛ وعلينا ، قبل أن نوجه النقد إلى. هذا المذهب ، أن نعرض نظرية أنجلو أمريكية عظيمة الشبه بها ، وكان لها دوى كبير في أواخر القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين .

لقد صيغت كانة والبرجما تزم، للبرة الأولى على يد و وليم جيمس، خلال عرض لمذهب بيرس (Ch.S. Peirce) فى سنة ١٨٩٨ ــ وهو المذهب الذى كان جيمس يؤمن بقضا ياه الأساسية . وهو يعرف البرجما تزم بناء علىما أسماه هميداً بيرس ، ، وهاك ترجمته (٢) : لنفحص موضوع إحدى أفكارنا ، ولنتصور كل النتائج التي يمكن تخيلها ، والتي ننسبها إلى هذا الشيء ، ويمكن أن يكون لها أهمية عملية ما : فني رأ بي أن فكرتنا عن الشيء لا تعدو أن تكون بحموع الأفكار الحاصة بجميع هذه النتائج ، و بعبارة أخرى ، ليس التصور العقلي لشيء إلا بحموع الاستعالات التي نتنباً بها له و نتوقعها منه .

فالإدراك الحسى لشيء ، مثلا ، هو تهيئة الحركات التي يؤثر بها المرء فيه ، فيمسك به مثلا ، أو ينقله ، أو يكتني باستطلاعه عن طريق اللمس أو الإبصار . والتذكر هو التهيؤ لإعادة تكوين الحركات التي تتلاءم والشيء المتذكر . والتخيل هو أن يسلك المرء أو يتكلم كما لوكان الشيء ما ثلا أمامه .

وفي مستوى أرفع من هذا، نجد أن المعرفة العملية هي الاستعداد F.C.S. Schiller: Etudes sur L'humanisme. Traduction (١)

Jankélévitch (Alcan), 1909, P. 16,107,109.

"Vocalulaire philoso مذه مي ترجة أبدريه لا لاندفي المنجم الفلسني "dhique"

للانتفاع بالشى عمليا: فالقوانين العلمية هى إرشادات عملية عظيمة التركيز؛
أو هى إرشادات يمكن استغلالها عمليك مثال ذلك أن قانون
« ماريوت "Mariotte"، يحدد مقدار الضغط الذي يجب أن نباشره لكي
نجعل لكتلة من الغاز ذات حجم معين ، تحت منغط معين ، حجا آخر .

وكذلك الحال تماما في المذاهب الميتافيزيقية أو الدينية . فالعقيدة الدينية أو المذهب الميتافيزيني هو فكرة خاصة عن الله ، وعن الأمور الحارقة للطبيعة ، هذه الفكرة توضح ، على نحو ما ، ما يمكننا أن نفعله تجاه هذه الأمور ، أعنى المسلك الذي ينبغي ، أو يمكن ، أن يتخذه المرء بإزائها . ولفد قال وليم جيمس (١) ، بشيء من السذاجة ، إن الله «شيء يستخدمه المرء ، إذ أن الابتهال إليه , أو الاكتفاء بحبه أو تبجيله أو خشيته ، كل هذه طرق للسلوك تجاهه ، ومن ثم كانت ، يمعنى ما ، طرقا يلجأ إليها الناس لاستخدامه من أجل تحسين أحوالهم .

الحقيقة تعر في عن طريق المنفعة: فني رأى و الهرجمانيين ، إذن أن الحقيقي يرد إلى النافع . والحقيقي هو الذي ينطوى على أكبر قدر من إمكانيات الاستخدام . فالإدراك الحسى مثلا يكون صحيحاً إذا مكننا من استخدام الشيء ، ويكون باطلا إذا أدى ، أو أمكن أن يؤدى ، إلى إخفاق في الانتفاع به ا فمثلا إدراك المجداف منكسراً في الماء هو إدراك حسى باطل،

الذهب البرجاتي في مؤلفات جيس مترجة لمل الفرنسية .

"Le pragmatisme" et "Philosophie de L'expériense"
(Flammarion)

لأنه يؤدى إلى إخفاق فى اللمس إذا تتبعنا المجداف بيدنا تحت الماء متوقعين أن نراه منحنياً . والهلوسة البصرية باطلة لأنها تدعو المرء إلى أن يتوقع أن يس شيئا لا وجود له حسب الواقع .

وكذلك الحال عاما في الحقيقة العلية . ولقد تحدث ، هنرى يوانكاريه Henir Poincaré ، بطريقة يرجمانية (وقد كان ذلك تهورا منه ، إذ أن حديثه لا يطابق فكرته الحقيقية) حين قال في مواضع عدة من كتابه الأول ، العلم والفرض ، إن العلم لا مهدف إلى الحقيقة بلم بالمعنى الشائع لهذه المكلمة بوانحما إلى اليسر في العمل ، فثلا « لا يمكن أن تكون إحدى الهندسات أصح من غيرها ، بل يمكن فقط أن تكون أكثر يسرا منها . لانها . . . أبسط ، . . ولانها تتمشى إلى حد معقول مع خصائص الاجسام الصلبة الطبيعية ، . الخ ، . وبالمثل «كان كيرنك . . . ويقول : إنه لاكثر يسرا أن نفترض دوران الأرض ، لاننا نعبر بهذه الطريقة عن قوانين الفلك بلغة أقل تعقيدا ، . وبالمثل تكون الفروض العامة للعلم بكانظرية الندية ... أقل تعقيدا ، . وبالمثل تكون الفروض العامة للعلم ... كالنظرية الندية ... ونافعة ، وعلى هذا النحو يقال إنها صحيحة ، الخ(ا) .

هاك إذن ما أراد ريوانكاريه ، أن يقول : إن فظريات الهندسة ، ونظريات علم الفلك وعلم الطبيعة ، ليس لها أن تطمح إلى التعبير عن الحقيقة الواقعة ، وعن كنه الآشياء ، إذ من الممكن أن تعبر عن ذلك أيضا فظريات أخرى مختلفة عنها كل الاختلاف . وستكون هذه النظريات الآخرى على الدوام متفقة مع التجربة ، ولكن على نحو أقل يسرا ، أى بطريقة أشد تعقيدا ، وأول إرضاء للعقل .

La Science et L'hypothèse. (Flammarion 1920) P.67,141,193

نزعة رومانتيكية نفعية: وقدكتب مؤرخ معاصر الفلسفة ، هو رينيه برتاو René Berthelot ، تاريخ المذهب الپرجماني ، تحت عنوان : نزعة رومانتيكية نفعية Un romantisme utilitaire ، والحق أن المذهب البرجماتي هو بالفعل نزعة رومانتيكية ، بمعنى أنه يهدف إلى إعادة اعتبار الحساسية ، والعاطفة ، والشعور الجمالي والديني ، في مقابل الاتجاه العقلي الجاف في العلم والمنطق . ذلك لآن المشاعر تعبر عن حاجات ، فتكون المذاهب النظرية والوسائل العملية التي تني بها « نافعة » بهذا المعنى . فالمذهب الديني مثلا يكون « نافعا ، لآنه يني بمقتضيات الحاجة إلى الإيمان ، ويرضى أمنية نصبو إليها .

أما عن استخدام الصفة و نفعي ، فتتضح صحته إذا سلمنا بأن لدى الإلسان عديداً من الحاجات الآخرى خلاف الحاجة إلى الشرب والآكل وسلامة البدن ، فيجب علينا أن نطلق كلمة و النافع ، على كل ما يني بهذه الحاجات المتباينة إلى حد كبير . ولنذكر أن ورينان ، قد عرف الدين مقتبساً كلمة الإنجيل وإن الانسان لا يحيا بالخبز وحده .

لهذا السبب نرى أن جيمس، وهو الداعية الآكبر للمذهب البرجمائي، قد أهدى كتابه في و المذهب البرجمائي، إلى و ذكرى جون ستوارت مل، الذي كان أول من أرشدني إلى اتساع أفق البرجمانية، والذي أميل إلى الاعتقاد أنه لو كان اليوم بيننا، لكان على رأس دعاة هذا المذهب، ومن المعروف عن مل أنه صاحب الأخلاق النفعية. فالبرجمانية إذن مذهب نفعي عام، قد نقل من المجال الأخلاق إلى المجالي الميتافيزيق.

<sup>(</sup>١) في ثلاثة الجزاء . مكتبة ألكان ١٩٢٧ . ١٠ أ ١٠٠٠ "

فاذا يكون موقفنا من المذهب النفسى الفلسنى ؟ فى رأينا أنه مذهب مفلس ، وأنه مدفوع إلى إنكار فكرة الحقيقة ، وأنه ينتهى إلى الشك

#### ٨ ــ المذهب الفلسني النفسي ، مذهب شك:

سوف ينصب نقدنا أساساً على مسألتين:

ا ــ الامتداد غير المشروع لفكرة المنفعة ٢ ــ عكس العلاقة بين الحقيق والنافع.

نقد المذهب البرجماتي: ١ ــ كان د جيمس، والبرجماتيون يفخرون « باتساع أفقهم » . و لكم الحق أن هذه الروح الفضفاضة تبلغ حداً يؤدى إلى القضاء على كل معنى لـكلمة . النافع ، عندما كانوا يعر فون الحقيقة عن طريق المذمة. فالنافع في اللغة المتداولة هو ما يني بحاجة وحيوية ، ، غير أن البرجماتيين قد أضفوا على كلمة « الحاجة ، معانى بلغت من الكثرة حداً لم تعد معه تدل على شيء ، حتى ولا كلمة والنافع ، ذاتها . فهناك حاجات ترمى إلى حفظ الحياة والعمل على استمرادها . ولكن من الممكن أن نطلق اسم والحاجة ، على ما يعبر عن أكثر الميول الوجدانية تنوعا : فالمره في حاجة إلى أن يكون محترما، محبوبا، كا أنه في حاجة إلى أن يحب، وإلى أن برى من يحبهم سعداء ، والغيورون والحقودون في حاجة إلى أن بروا الآخرين تعساء وأقل سعادة منهم؛ والمرء في حاجة إلى الإيمان بوجود الله وخلود النفس وهلم جرا . . . وينبغى أن نضيف إلى الحاجات العاطفية الحاجات العقلية: كالحاجة إلى المعرفة وإلى الفهم، أو بمعنىأدق، إلى التعبير عن الظواهر مجتمعة بصيغة بسيطة. ولا شك أن . يوانكاريه ، إنما كان (م ٢ --- المنطق)

يشير إلى ضرورة بساطة الصيغة العقلية عندماكان يتحدث عن «اليسر» باعتبار أنه خليفة الحقيقة أو بديل عنها ،

إن و حاجات ، الإنسان و والمنافع ، التي تناظرها تبلغ من التنوع حداً يجعل كل تعريف للحقيقة بالمنفعة ينتهى آخر الأمر إلى ألا يوضح من طبيعتها أى شيء .

لقد آمن كبرنك بحركة الأرض لأنه من الأكثر يسراً أن نفترض أن الأرض تتحرك ، ولكن إذا لم يعر"ف معنى كلمة اليسر على نحو أدق ، فهلا يسوغ للمرء أن يقول بمعنى آخر إنه كان و أكثر يسراً له ، أن يعترف بأنها لا تتحرك، تجنباً لكل عناء ؟

٧ — لا جدال في أن الحقيق نافع على نحو ما . ولكن هذا لا يستتبع القول بأن المنفعة هي أساس لتعريف الحقيقة . فالحقيق نافع لأنه حقيق ، قبل أي اعتبار للدنفعة . ولقد قال تشسترتن Chesterton ما يشبه الكلمات الآتية تقريباً : إن المذهب الهرجماتي يعرف الحقيقة يأنها ما يني بالحاجة . غير أن أول ما نحتاج إليه عندما نبحث عن الحقيقة هو ألا نكون برجماتيين ، وكان يعني بذلك أن القاعدة الاساسية التي نضعها عندما نشغل أنفسنا بالكشف عن الحقيقة ، هي أن نصرف النظر عن كل اعتبار للمنفعة . ولو تطرق الشك عن الحقيقة ، هي أن نصرف النظر عن كل اعتبار للمنفعة . ولو تطرق الشك كل قيمة له . ومرة ثانية نقول — بعبارة أخرى — إن الحقيق نافع لأنه حقيق ، وليس حقيقياً لأنه نافع .

ولنتصور الحالة العقلية لمريض يقول لطبيبه . لا تقل لى سوى ما أحتاج إلى تصديقه . . ألن يكون قوله هذا توسلا إليه أن يكذب ؟ وهكذا ينتهى الأمر بالمذهب البرجماتي إلى أن يكون و نظرية الأكذوبة الحيوية ، التي تقوم على أساس من نزعة الشك . .

نقد النزعة الإنسانية: تزهو النزعة الإنسانية بأنها تأتى بسيكولوجية المعلى. غير أن هذه السيكولوجية باطلة . حقاً إنها تجيد وصف و العمليات التي نكوت بها أحكامنا ، وتقول بحق إن الاحكام لا يمكن فصلها عن السياق العقلي وعن الجو الداخلي ، وعن المقاصد التي توجهها . ولكن عندما يحكم المرء بحق ، ألا يكون ثمة قصد يسيطر على كل شيء ، ويوجه النفس بأسرها ، وأعنى به قصد إجادة الحكم ، والتفكير طبقاً للحقيقة ؟ هذا القصد هو الذي تتجاهله النزعة الإنسانية ، لأنها تخلط بينه وبين قصد آخر أياكان ، كقصد اللهو أو السكذب ، أو الإيذاء .

إن سيكولوجية العقل تدرس قصداً واحداً بالذات ، وهو « قصد الموضوعية، ، فإن أبى مذهب أن يميز هذا القصد عن كل ما عداه ، كان معنى ذلك أنه يأبى أن يضنى على الحقيقة قيمة فريدة كبرى ، وعندئذ فلا وجود للحقيقة ولا وجود لشى ما ، بل لا وجود لعلم النفس ، ما دام علم النفس الصحيح لا ينطوى عندئذ على شى م أكثر مما ينطوى عليه علم النفس الباطل .

<sup>(</sup>١) المرجم للذكور من قبل . ص ٨٩ .

لنا أن ننسى أن ديروتاجوراس، هو أحد زعماء ومؤسسى تلك النزعة السفسطائية التي حاولت، في عصر أفلاطون، أن تخلط الحق بالباطل لكى تتصيد في الماء العكر ما هو زائف ونافع، وتشيد صرح الخطابة على أنقاض الفلسفة

ولقد لاحظ أفلاطون في « تيتاتوس ، (Théétete) (۱) أننا إذا سلمنا بمبدأ « پروتاجوراس ، ، لكان معنى ذلك التسليم بأن حجج المجنون تعادل حجج العاقل في صدقها، وأن أحط الحيوانات شأناً له رأى عن الكون لايقل حصافة عن رأى الإنسان الحكم .

الذاتية والداخلية : كل مظاهر الخلط هذه ترجع إلى خطأ أساسى، ينحصر في الخلط بين الذاتية والداخلية . فالحكم حقيقة داخلية ، وهو نتاج للنشاط المستفل للسكائن المفكر . وحين نقول ، المستقل ، ، فنحن لا نعني بهذه السكلمة حقيقة لا ترتبط بشيء ، بل نعني حقيقة لها قوانينها الحاصة . فقوانين الفكر لا تمليها المادة عليه ، وإلا لماكان الفكر سوى تعبير عن البدن ، كا لا تمليها عليه الجماعة ، إذ أن تفكير المرء على النحو الذي يفكر به الجميع كا لا يوصل إلى الحقيقة . ومع ذلك ، فالفكر يخضع لقوانين ، وسوف نرى كنه هذه القوانين في اعد .

غير أن الحكم إذا كان داخلياً فليس معنى ذلك أنه يصبح ذاتيا لهذا السبب. فالناتية هي الارتباط الوئيق للحكم بفردية الذات ، و دبالانا، . حقاً

<sup>(</sup>١) المرجع المذكور من قبل . ص ٨٩ .

<sup>. (1) 17</sup>Y -- (A) 10Y (Y)

إن الذات تقول: أنا أفكر ، ولكن هل المقصود هنا هو فرديتها ، وأناها ؟ لقد لاحظ بعضهم — بحق — أن ديكارت عندما قال وأنا أفكر إذن أنا موجود بوصنى أنا موجود بوصنى وجود سوصنى وجود سوصنى و إذن فأنا موجود بوصنى الموجود بوصنى الموجود بوصنى ويكارت ergo sum Cartesius — إذ لو كان الأمر كذلك ، لأمكنه أن يستخلص من هذا الاستدلال ذاته الصفات : رجل .... الح بل لأمكنه أن يستخلص منه : مولود في ١٥٩٦ في لاهاى بمقاطعة التورين.... الح ، وربما استخلص منه : مصيره أن يموت في استكهلم . غير أن هذا كله محال . فما كان في وسعه أن يستخلص منه إلا : أنا شيء مفكر و sum res cogitans » فلا يتبتى من الذاتية في الشعور العقلي شيء .

وإذن ، فالحمكم قد يكون فعلا داخليا دون أن يكون فعلا ذاتيا :

#### ٩ ــ المنطق ، وقد رد إليه اعتباره ضد المذهب النفسي الفلسني :

إذن ، فعلى الرغم مما يعتقده دعاة المذهب النفسى الفلسنى ، يوجدعلم خاص بحقيقة عمليات العقل \_ وهذا العلم هو المنطق . وقد بدأ الناس يميزونه من علم الذى هو علم الأفعال العقلية ، أيا كانت ، منظوراً إليها من حيث واقعيتها ( أعنى من حيث أنها توجد بالفعل ) لا من حيث قيمتها ( أى من حيث أن لها قيمة ) .

حجج الرياضة: تضرب لنا الأحكام الرياضية مثلا رائعا . فلنتأمل حكا غاية فى البساطة ، مثل ٢ + ٢ تساوى ٤ . فإذا نحن تأملناه من وجهة النظر النفسية وجدنا فيه جوا فرديا كاملا : فريما كان صادراً عن فعل جرت به العادة ، أو عن تذكر ، يسترجع فيه المرء ذكرى كشفه لتلك الحقيقة عندما عد على أصابعه حين كان طفلا ، وما يحيط مذا البكشف من حنين

وجدانى تبعثه هذه الذكرى التى ترجع إلى الماضى ، أو عودة انفعال مؤلم (غضب المدرس عندئذ نظرا للبطء المفرط فى القيام بعملية هيئة كهذه) ثم انفعال السرور الطفيف ، الذى يبعثه الأداء الحالى لفعل عقلى اعتيادى هين يرضى المرء كل الرضا الخ. فإذا انتقينا عملية أصعب من هذه بكثير ، كاستخراج الجذر التربيعى ، أو حساب التكامل ، فإن التحليل النفسانى يكشف لنا بلا شك عن شعور بالجهد ، وبتكرار التعود ، والأخطاء التى صححت ، أو التى تثبط الهمة إذا لم يفلح المرء فى التغلب عليها . النح ،

ذاك ما يقدمه إلينا التحليل النفساني . غير أن في الأمر شيئاً آخر: هو حقيفة القضية . فهذه القضية يمكن البرهنة عليها . فما الذي نفعله كي نبرهن عليها ؟ وما البرهنة ؟ وكيف يبرر ذلك النوع من الضان ، ومن الطمأنينة الظافرة التي يبعثها البرهان ؟ إن لهذه الاسئلة علما خاصاً يجيب عنها .

على أنهذا العلم ليسهو الحساب، إذان الحساب يبرهن، و لكنه لا يعبأ بتبيان ماهية البرهنة . كما أنه لا يعبأ بأن يبين السبب فى تأكد المرء من النتيجة عندما يبرهن عليها .

اليقين والانتباه: ذلك لأن المنطق هو ، على نحو آخر ، و علم اليقين . واليقين حالة نفسية ، ولكن مضمونها يتجاوز فطاق علم النفس . فيقين المر معناه أنه يشعر بأنه قد وصل إلى الحقيقة ، وإلى الشيء كايوجد في ذاته . أي أنه ، كا يقول ما لبرانش ، أن يشعر المرء بأنه و يفكر كما يفكر الله ، والواقع أن العقل بعملياته الأساسية يتجاوز مجال علم النفس . ولقد أبدى ما لبرانش ملاحظة عميقة حين قال عن والانتباه ، إنه و صلاة طبيعية ، : وكان

يعنى بذلك أنه مجهود يبذله المرء ليخرج عن ذاته ، وليتجاوز حدود شخصه ، ولكن لا بأن يتضع ويذل ، ولكن لا بأن يتضع ويذل ، وينتظر العون والحل من مصدر أعلى منه ، كا يفعل عندما يصلى . وبالمثل يمكننا القول بأن اليقين هو الشعور « الطبيعي ، بمثول الله [ في النفس ] ، أو هو ذلك الشيعور بالازلية الذي حدثنا عنه سبينوزا(١) ،

ولمكن إذا كان ثمت أفعال للذهن هى من جهة ذاتية ، ومن جهة أخرى تدل على قصد موضوعى ، وهو القصد الذى ينبغى أن يتحقق من حين لآخر (وإن لم يكن فى وسعنا أبدا أن نقول إنه قد تحقق فى حالة معينة ) فثمت علم للذهن يتجاوز نطاق علم النفس . هذا العلم ، كما قلت من قبل ، هو المنطق . ولنقل مرة أخرى ، وعلى نحو آخر ، إنه هو الشعور بالفهم .

#### ١٠ - المنطق ، « علم معياري ، للحقيقة :

بينها كان علم النفس ينظر إلى الظواهر النفسية ، كما قلنا ، فى وجودها المحض ، ودون أن يكون له من هدف سوى بيان مدى ترابطها أو تنوعها ، فإن المنطق ينظر إلى العفل باعتبار قيمته . فالتصورات العقلية تسمو فى مرتبتها على الوجود المحض و تمتاز عنه بأن لها « قيمة » .

(Ethique . Partie v . prop . 23 . scolie)

<sup>(</sup>۱) نحن نشعر و نحس أننا أذلبون Sentimus experimur que nos aeternos ويشرح سبينوزا ذلك بقوله : « إن النفس تحس بالأشياء التي تدركها حين تعقل على نحو لا يقل عن إحساسها بالأشياء التي تعيها ذا كرتها . والحق أن عبني النفس ، اللتين ترى بهما الأشياء وتلاحظها ، هما البراهين بعينهما » .

والقيمة تطلق، بصفة عامة ، على الصفة التى تجعل أشياء معينة تستحق التقدير . وحكم القيمة هو الحكم الذي يعترف للأشياء بهذه الصفة . ومن أمثلته ، الحكم الذي يعلن جمال أثر فني مثلا ، أوالطابع الأخلاقي لفعل ما . ولنلاحظ أن أحكام القيم قد تكون سلبية ، فتنني عن الشيء القيمة التي كان ينبغي أن تكون له ، والتي كان المرء يتوقع أن يجدها فيه .

العلوم المعيارية: الأخلاق وعلم الجمال والمنطق: والقيم تنتمى إلى ثلاثة أنواع رئيسية: قيم الأخلاق، والجمال، والحقيقة، وهى التى ترتبط بمعان ثلاثة هى: الخير والجمال والحق وهذه المعانى الثلاثة موضوعات لثلاثة علوم يطلق عليها اسم والعلوم المعيارية، وذلك من أجل التعبير عن طابعها الحاص وعلاقتها بالقيمة، وهى: الأخلاق التي تتخذ لهامن الحير موضوعا، وعلم الجمال، وموضوعه الجمال، والمنطق، والمنطق، موضوعه الحقيقة.

ويتميز العلم المعيارى عن العلم المألوف بآنه يشكون من أحكام قيم، وبأنه يضع أسس هذه الأحكام بأن يستخلص ما يسمى بمغيارها (الخير، الجميل، الحق). ومثل هذا العلم لا يكتنى بوصف موضوعه وبيان القوانين التي تخدد طبيعته، بل يميز في موضوعه بين الأشكال الصالحة والأشكال غير الصالحة، ويقرر نوعا من التدرج بين هذه الأشكال.

ومن المهم أن نلاحظ أن العلم المعيارى يصل إلى هدفه دون أن يستمد أسباب ترجيحاته من شيء آخر سوى الموضوع ذاته . ويتفق ، فى الواقع ، أن تقوم علوم غير معيارية بعملية ترتيب الموضوعات التي تعنى ببحثها ترتيبا تدريجيا . غير أن ذلك يحدث دائماً بناء على غاية خارجية : فعلم الطبيعة مثلا

يميز بين الأشكال العليا والأشكال الدنيا للطاقة ، مادام يتحدث عن وتدهور، للطاقة ؛ ولكن ذلك لايكون إلا بالنسبة إلى محصل هذه الطاقة في عمليات التحول ، وهذا المحصل لا قيمة له إلا بالنسبة إلى غايات الصناعة . فالأحكام المعيارية في علم الطبيعة لا تحدد على أساس اعتبارات فيزيقية ؛ بل على أساس اعتبارات في خارجة عن مجال أساس اعتبارات لها صلة بالوسائل العملية ، أعنى خارجة عن مجال علم الطبيعة يمعناه الصحيح . أما في الأخلاق ، فإن الحدكم على الظواهر الأخلاقية مستمد من أسس جوهرية في الأخلاق ذاتها ، لأن الأخلاق تنطوى في ذاتها على غايتها . وبالمثل لا يحقق الشيء الجميل في علم الجمال ، غاية تنطوى في ذاتها على غايتها . وبالمثل لا يحقق الشيء الجميل في علم الجمال ، غاية ولذا ته . فني العلوم المعيارية تمني أحكام القيم على أسس داخلية ، هي جزء ولذا ته . فني العلوم المعيارية تمني أحكام القيم على أسس داخلية ، هي جزء كون موضوعه الخاص .

التوازى الشكلى بين العلوم المعيارية . لوحظت بين العلوم المعيارية الثلاثة أوجه شبه تلفت النظر (١)، وتعين على فهم طبيعتها . فثلا قبل أن يصبح كل منها علما حقيقياً يقتضى دراسة وتفكيراً ، كان له طابع اجتماعي تلقائى ، وكان يتسم بسمة القاعدة الآمرة الشائعة بين الناس . فالأخلاق كانت في مبدأ الآمر ، تراثا خارجيا ، هو « أخلاق آبائنا ، ، بما فيها من طابع شبه ديني ، وبالمثل كان علم الجمال ينحصر في قواعد تقليدية ، توقيعية وموسيقية ، ترتبطهي الآخرى بالطقوس الدينية ، وكذلك كان المنطق , الذي كان مرتبطا بالنجو في بدء الطقوس ، ومن ومن فسه بوصفه بجموعة من قواعد الطقوس ، ومن

André Lalande. Du parallélisme formel des sciences(1) normatives, Revue métaphysique 1911. p. 527-532.

الإجراءات اللفظية التنظيمية . واتخذت هـنه الأوامر الجماعية في الشعور الفردى صورة الحدس ، وصورة الدوق الشخصى : فالحاسة الحلقية ، والصمير الأخلاقي التلقائي الذي يظن نفسه معصوما من الحطأ ، يناظره الذوق في الفن ، والبداهة في المنطق ، إذ أن البداهة نوع من تذوق الحقيقة . ومن الناس من يبدو عليهم أنهم قد فقدوا كل حاسة أخلاقية ، كذلك يتمثل لدى بمضهم \_ في الظاهر على الأقل \_ فقدان الذوق الجمالي كذلك يتمثل لدى بمضهم \_ في الظاهر على الأقل \_ فقدان الذوق الجمالي كأن هناك ، من وجهة النظر المنطقية وعقولا زائفة ، بل هناك من هم أدنى من ذلك ، أعنى المعتوهين والمجانين .

وستتيح لنا هذه الاعتبارات تحديد منهج ذلك العلم المعيارى الذى نحن بصدده هاهنا ، أعنى المنطق ، وتمكننا بوجه خاص من أن ندرك أن المنطق ينبغى له أن يتجه من الطابع التلقائي إلى الطابع القائم على التفكير .

#### ١١ -- المنطق علم وفن في آن واحد:

هل هذا الانتقال من الطابع التلقائى إلى الطابع القائم على التفكير غاية فى ذاته ، أم أنه يمكن العقل من تحسين العمليات التى يقوم بها ، قبل كل علم، من أجل بلوغ الحقيقة ؟

كان من المسائل التي أثارت الجدل بين المناطقة الاقدمين ومناطقة العصور الوسطى معرقة ما إذا كان المنطق علماً أم فناً: أعنى هل هو علم بمعنى أنه معرفة نظرية بحتة للتفكير الصحيح ، دون أى تطبيق عملى ، أم هو فن بمعنى أنه وسيلة عملية لإجلاة التفكير . فلنقل إن المنطق علم وفن فى آن واحد ، إذ أنه يصف عمليات العقال ويحكم عليها ، ويصنى عليها قيمة

تتفاوت في مكانتها ، بما يؤدي بهضرروة إلى إصلاح هذهالعملياتوتقويمها.

ولقسد أطلق حقاً على كتاب المنطق المعروف باسم منطق ، پور رويال ، (المنشور في عام ١٩٦٢) اسم و المنطق أو فن التفكير ، وهذا الكتاب يتصدره مقال عرض فيه مؤلفاه أرنو ونيكول Arnauld وهذا الكتاب يتصدره مقال عرض فيه مؤلفاه أرنو ونيكول et Nicole ولمدف من هذا المنطق الجديد ، ويبدأ المقال بهذه الكلمات وليس ثمة شيء أجدر بالتقدير من الحكم الفطرى الصادق ، ومن صواب نظرة العقل في إدراكه للحقيقة والبطلان ، فهم إذن يحكمون بان المنطق نافع في اكتساب هذه الصفات . وبالمثل نشر ديكارت في ١٦٣٧ و المقال في المنهج ، من أجل إرشاد العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم ، .

ومن المؤكد أنه ينبغى ألانغلو فى تقدير القيمة العملية للمنطق. فنلاحظ أولا أن المنطق، لما كان يلى سيكولوجية الدهن فى مرتبته، فإنه يفترض ثقافة سابقة واسعة، كما يفترض معلومات عديدة. وفضلا عن ذلك، فن الجائز أن يكون الأعداء الحقيقيون للحقيقة فى العقل الإنساني، هم الخول والأهواء، لا الافتقار إلى التجربة أو إلى البراعة المنطقية.

ورغم ذلك . فليس لنا أن نظنأن المنطق ليس بجديا في الناحية العملية . وإنما ينبغي أن نقول إن فائدته سلبية على الخصوص . فهو يكشف النقاب عن الاستدلالات الباطلة ، بل إنه يحذرنا من عدم كفاية الاستدلالات التي تبدو في ظاهرها غير يقينية فحسب . وهو لا يفيد في الكشف عن الحقيقة بقدر ما يفيد في توقى الحطأ ، وبالتالي في تنمية ما يسمى بروح النقد . فهدف ديكارت مثلا كان سلبياً على وجه الخصوص : إذ كان يرمى إلى أن يقتلع من نفوس معاصريه تعلقهم بالمنطق الشائع في العصر المدرسي .

#### مراجع

Lalande: Lectures sur La philosophie des Sciences Hachette), Chap. VIII

لالاند: مطالعات في فلسفة العلوم

ملحوظة: ينبعى ألا يرجع القارئ إلى الطبعات القديمة لهذا الكتاب، الذي نقح مرآت عديدة ، إذ أن هذه الطبعات القديمة لم تعد تساير تقدم العلم.

Brunschvicg: Les âges de l'intelligence (p.u.f). Lalande: La raison et les normes (Hachette) 1949.

ير نشفيك : عصور العقل ــ لألاند : العقل والمعايير (يرُجع إليهما في القسم العاشر)

 الفضالك إلى

المنطق

منهج المنطق هو التحليل النقدى القائم على التفكير . وينصب هذا التحليل أولا على اللغة ، فيميز فيها بين .

۱ -- الحدود التي تدل على معانى كلية , مجردة ، و وعامة ، ،
 و التي يكون لها مفهوم وما صدق .

٢ ـــ القضايا ، التي تثبت (أو تنني) علاقات بين الحدود ، والتي تعبر عن أحكام .

س ــ الاستدلالات التى تستخلص نتيجة من عدد معين من المقدمات. مقولات أرسطو و وكانت ، هى الصور العامة للفكر فى إعداد المعانى الكلية والاحكام . مبادى . و المنطق العام ، (أى مبادى . الهوية والتناقض والثالث أو الوسط المرفوع) تسرى على كل فكر وكل لغة تزعم لنفسها الاتساق .

عيرأن فلسفة العلوم تقدم إلى المنطق منهجا آخر أكثرخصوبة من هـذا المنهج بلاشك ، وهو التحليل النظرى الذى ينصب على العلم عند نشأته ، ثم يتطور إلى بحث فى المناهج العلمية ، و نقد للحرفة العلمية [ ايستمولوجيا ] و نظرية للعرفة (١) .

# ١ ــ الحقيقة ليس لها معياد :

إذا كان المنطق علما معياريا ، كانت الحقيقة « معيارا ، أى قاعدة أو أنموذجا للكشف عن الحقائق أو التحقق من صدقها .

<sup>(</sup>١) سوف نعرض لوجهة نظر المنطق الحديث في الفصل الثانيءعسر (القسم الثامن) .

ولكن هل هناك و معيار « المحقيقة ، أعنى علامة تتسم بها القضايا الصحيحة وتتميز بها من القضايا الباطلة؟ وهل يتميز الصحيح من الباطل كايتميز الأبيض من الأسود؟ لقد تساءل الإغريق عن ذلك قائلين : هل يحمل الحكم الصحيح طابعاً عميزا ، عائلا للعلامة التي تطبع على أجساد العبيد ، و يمكن من التعرف عليهم إذا ما لاذوا بالفراد؟

لقد حاول ولاسفة العصراليوناني القديم جهدهم أن يعرفوا معيار الحقيقة هذا ، غير أنهم لم يعجزوا عن الوصول إليه فحسب ، بل لقد اضطروا إلى التسلم أخيراً بأن الفكرة ذاتها ممتنعة . إذ لو وجد مثل هذا المعيار ، لما استطعنا أن نتصور إمكان وقوع الناس فى الخطأ ، وإمكان اختلاف الآراء حول الموضوع الواحد ؛ في حين أنه لوكان تمة حقيقة ، لكان من الجلى أن رأيا واحدا منها هو الصواب. ومن جهة أخرى ، فلا شيء يشبه الصواب، من الوجهة العملية ، ولا شيء يبدو أشبه بالحقيقة بالمعني الحرفي لهذا المصطلح [ في الفرنسية vraisemblable وهي كلمة مشتقة من الحقيقة ] أكثر من البطلان . فمثلا: لا شيء أقرب إلى الواقع الفعلي من الحلم ، ومن المحال ، كما بين ديكارت في و التأمل الأول ، ، أن يعلم المرء علم اليقين بأنه ليس نائماً أو, ن يبرهن على ذاك برهانا قاطعاً . وفضلا عن ذلك ، فمن أين يستمد معيار الحقيقة سلطته؟ أهو يستمدها من معيار آخر؟ وما مصدر هذا المعيار الآخر؟ إن مصدره معيار آخر ، وهكذا إلى ما لانهاية . والحق أن الشكاك اليونانيين قد جمعوا حول هذا الموضوع الدليل تلو الدليل ، متحدين بذلك . التوكيديين dogmatiques ( أي أو لئك الذين يقولون بوجود معيار أو مقياس) أن يأتوا بدليل يثبت تأكيداتهم: أي أنهم كانوا يقولون للتوكيدي . برهن على برهانك، ، فيقع التوكيدي في حيرة لا مخرج منها، إذ أنه إ \_ إما أن يقتصر على أن يؤكد فى تعسف أن برها نه يصلح فى نظره هو ،وذاك ما كان الشكاك يسمونه موقف الم نسمون أعنى التأكيد الاعتباطى دون برهان . ٢ \_ أو يحاول أن يعلو على هذا الموقف ، ولكنه سيظل يعلوفي هذه الحالة إلى مالانها ية له ، وبالتالى لن يصل أبدا إلى البرهان المنشود . وذلك هو التسلسل إلى ما لانها ية له يصل المناد الرهنة عليه ، المنشود ألى البرهنت عن طريق نفس الشيء المراد الرهنة عليه ، وتلك هي حالة الدور أو diallèle (البرهنة على شيئين كل منهما بالآخر و تلك هي حالة الدور أو diallèle (البرهنة على شيئين كل منهما بالآخر ( البرهنة على شيئين كل منهما بالآخر ( رسمن خلك ننتهي إلى أن الحقيقة ليس لها معيار .

غيرأن هذا لايعنى أنه ليس ثمة حقيقة . فمنذ آلاف السنين التي ظل الناس خلالها يستدلون و يبرهنون ويتحققون من صدق آرائهم ، كان من المحال ألا تظهر خلال ذلك حقيقة ما . وإن العلم ليتقدم على الدوام ، وهو يقدم الدليل على حقيقته بما يحرزه من نجاح فى كل الميادين .

والذى يلبغى أن نقوله هو أن « الحقيقة هى معيار ذاتها ، . وكما قال سيينوزا<sup>(۱)</sup> بحق « . . . . فالحقيقة ليست فى حاجة إلى أية علامة . . . . . ويكنى أن تسكون لدنيا الماهيات الموضوعية ، أو ما يعادلها من أفكار عن الاشياء ، للقضاء على كل شك ، إن الحقيقة قد ظهرت رويداً رويداً عن طريق تقريبات متتالية ، وخلال المحاولات والجهود والتأملات والتعديلات ، محصلنا علمها واكتسبناها : وإذن فلنتخذها معيارا فى ذاتها .

Spinoza: Traité de la réforme de l'entendement (1) Œuvres traduites et annotées par Appuhn. Paria, Garnier, 1907, t. l, p 239.

<sup>(</sup>م ٣ -- المنطق)

# ٢ ــ المنطق يتبع منهج التحليل النقدى النظرى:

إذن ليس المنطق كشفا و تأكيدا لمعيار خارجى للحقيقة . وإنما هو تحليلي و فـكرى ، و نقدى .

ر بي فهو تحليلي بمعنى أنه إذا اتخذ الحقيقة المعطاة نقطة بدء له ، فإنه يرتقى منها إلى الشروط التي جعلت هذه الحقيقة نمكنة .

۲ — وهوفكرى واع ، بمعنى أنه يصل بهذه الطريقة إلى دميرقة قدرتنا على المعرفة ، كما يقول سبينوزا . فالفكر الواعى هو معرفة الفكر لذاته معرفة إيجابية إرادية . ومن هنا ندرك كيف أن كلة الفكر الواعى reflectore التى تعنى د الرد إلى الوراء ، (أعنى أن يرتد المرء بفكره إلى الوراء ليعى المرحلة التى قطعها) .

٣ ــ وهونقدى ، بمعنى أنه متى انتهى من تحليل المعرفة والتفكير فيها تفكيرا واضحاً ، ميز بين ما هو صحيح وما هو باطل على نحو أكثر دقة ، وبذلك يستطيع أن يحدد المنهج الذي يفضى إلى المعرفة الحقة . ولقد كان وكانت ، (١) هو الذي أدخل كلة و نقدى ، واستعملها في الفلسفة بمعنى التفحص والاختبار المنهجي .

# ٣ ـــ فكرة وجود منطق عام : .

يطلق اسم ، المنطق العام ، على دراسة جميع العمليات العقلية التي تتسم بطابع «التدرج في المعرفة» ، أعنى أنها تتمثل ، أو يمكن أن تبدو ، في صورة

Critique de la raison pure, 1781; de la raison pra-(1) tique, 1788; du jugement 1790.

تسلسل واضح للأسباب المنطقية . والهدف من هذه الدراسة هو نحديد العمليات الصائبة ، والتي تنتهي بالكشف عن الحقيقة ، من بين سائر العمليات العقلية .

ولمكن من أين نأتى بهذه العمليات؟ أول الطرق التى تطرأ على الأذهان ، وأوسعها انتشارا ، هي أن تستمد مادة المنطق من اللغة .

ولا جدال في أن اللغة في ذاتها لا توصف بالصدق، وإنما هي تفيد الصواب والخطأ على حد سواء ، وهي تحتمل الحقيقة والبطلان معاً على قدم المساواة . ولكن لابد أن اللغة قد اكتسبت ــ منذ أن وضعتها البشرية وتوارثها وكملتها \_ قدرة تتبح لنا إيضاح الحقيقة ، لا الكشف عنها . فالقضية التي تذكر على حدة لن تنطوى بحسب صورتها وحدها على شيء ينبئنا إذا كانت صادقة أم كاذبة . فقد يقول المرء في دياجير الظلام و النهار طالع، . فاللغة تسمح بوقوع الخطأ ، وهي مطية الكذب . ولـكن وسائل الربط بين أجزاء اللغة كفيلة بأن تكشف عن العمل الذي يمهد للوصول إلى الحقيقة . فإذا قلت مثلا : ونحن في شهر أبريل ، والساعة التاسعة صباحاً ، إذن فالنهار طالع، كانت العلاقة بين هذه القضايا ، وخاصة بين القضيتين الأوليين اللتين تجمع بينهما واو العطف، وبين الثالثة، التي تستهل بالحرف وإذن، ــ نقول كانت هذه العلاقة ذات دلالة كبرى . فمجموع القضايا الثلاث يكون ما يسمى بالاستدلال. والاستلالال هوالطريقة المثلى للوصول إلى الحقيقة أو لتوقى الخطأ . فالذي يهمني في جموعة القضايا التي ضربنا بها هذا المثل ، ليس القضايا ذاتها ، وإنما هو العملية التي تنتج بها الثالثة من الأوليين .

ودراسة هذه العملية لا تكشف لى عن حقيقة القضية ، وإنما تكشف لى عن الطريقة التى تقرر بها حقيقة إحدى القضايا .

المنطق العام . فلسفة النحو (التراكيب اللغوية): ونقول بعبارة أخرى، إنه من الممكن جدا أن يبدو المنطق كما لو كان تحليلا واعيا للنحو، لا لذلك الجزء من النحو المسمى بدراسة المفردات والأشكال اللغوية (وإن تكن لمعرفة الأشكال بعض الأهمية في دراسة ظاهرة تعدد معاني الألفاظ وعلافتها بنهاية المكلات الخ. وهي الدراسة التي تكشف عن علاقات، ومن ثم تحدد على الآقل معالم الطريق الذي فصل به إلى الحقيقة)، بل للجزء الآخر المسمى وبالتركيب اللغوى، فيسكون المنطق العام أولا فلسفة للتركيب اللغوى وعمل المنطق العام أولا فلسفة للتركيب اللغوى أو في التركيبات التي تعبر عن عملية التحقيق من صحة المعني، وهو على الأخص بحث في المكلمات التي تعبر عن عملية الرئيسية لهذه العملية مثل: وأو العطف، أو، إذن، لأن، رغم أن . . . . الخريباط والتبعية .

وفضلا عن ذلك ، فإن كلمة « لوجوس » بم التي اشتق منها اسم المنطق في البونانية تعبر أصلا عن اللغة ، وعن الجزء الإيجابي منها بوجه خاص ، أي عن الجزء الذي بقنّه التركيب اللغوى على هيئة قواعد ، ومن هنا جاءت المعاني المشتقة من هذا اللفظ القديم : كالاستدلال ، والصلة ، والحساب ، والمنهج ، والعلم .

التركيب اللغوى والديالكتيك: يمكننا أن نصل إلى نتيجة أفضل من هذه ، لو درسنا اللغة وهي في غمرة أدائها لوظيفتها وفي أوج مرحلة البحث ،

أعنى إذا صرفناالنظر عن التفكير فى النحو اللغوى العملى المتداول ، الذى بهتم بالناحية العملية أكثر من القيمة بالناحية العملية أكثر من القيمة العقلية ، لكى نفحص لغة البرهان والمحاجة والنفنيد ، أى ما كان يطلق اليونا نيون عليه اسم الديالكئيك [Dialectique] . وهذه الكلمة تدل على نوع خاص من الحوار [dialogue] : وهو حوار عارف يقظ ، يعمل فيه المتحاوران سوياً من أجل التميد للكشف عن حقيقة يكون اتفاقهما عليها ضهاناً لقيمتها . ولقد كان سقراط هو الذى وضع وأسس ، المنهج الديالكتيكى كان الديالكتيكى في القرن الخامس قبل الميلاد . كما أن المنهج الديالكتيكى كان هو ذاته المنهج المديالكتيكى كان معو ذاته المنهج المديالكتيكى كان الدياكتيكى في القرن الخامس قبل الميلاد . كما أن المنهج الديالكتيكى كان مو ذاته المنهج المديالكتيكى عاديا الكتيكى النائقة المتحاص قواعده ، في نفس الوقت الذى حاول فيه أن يحلل أعم عمليات اللغة المتداولة وأكثرها شيوعاً .

# ع ــ تحليل اللغة المتداولة يؤدى إلى الحدود التي تعبر عن معانى كلية:

إذا مامضينا في تحليل اللغة المتداولة شوطاً بعيداً ، فإننا لاننتهى في آخر الأمر ، إلى دكلمات ، بالمعنى الصحيح ، بل إلى ما يسمى وبالحدود، termes أي إلى كلمات لا تعبر عن علاقات ، وإنما عن حقائق ذهنية يمكن أن تقوم بينها العلاقات فيها بعد ، ومن الممكن أن يقال عنها في ذاتها إنها مجردة من التضمن عنها في ذاتها إنها مجردة من التضمن عنها في ذاتها إنها محردة من التضمن عنها و من المكن أن يقال عنها في ذاتها إنها محردة من التضمن عكون الكلمات ، قلم ، أسود ، ويكتب ، حدودا .

والحد العام يعبر عن معنى كلى. وكلمة المعنى الكلى تطلق على تصور مجرد عام. ومعنى ذلك بعباره أخرى أنه يشتمل على عدد معين منالصفات

المستخلصة (أو المجردة) من تصور (يقال عنه تبعا لذلك إنه أكثر تحديداً حسياً ) ، والمشتركة بين عدة أفراد لفئة واحدة أو جنس واحد (عام). فالمعنى الكلى و لقلم، مثلا يشتمل على صفات (كونه مصنوعا من مادة , البلاستيك ، مثلا ، ومنتهيا بريشة ثابتة ، ومشتملا على مستودع للحبر) وهذه الصفات مستخلصة من أقلام الحبر التي رأيتها ومن جهة أخرى ، فهو يمثل فئة من الأشياء تشترك في هذه الصفات . ويظلق اسم د مفهوم المعنى الكلى (Compréhension ou connotation) على بحموع الصفات التي يجمع ( connote ) بينها المعنى المكلى. أما م ما صدق المعنى المكلى، (extension) فهو بحموع الأفراد الذين. يصدق عليهم . . والمعنى الكلى علاقة بين ماصدق ومفهوم . فهو إذن ينطوى في ذاته على إثبات ضمني ، مادام يثبت أن الماصدق مطابق للمفهوم ، أي أن . الأقلام أقلام ، ، وهو حكم بشير الموضوع فيه إلى الماصدق ، أى جموع الأشياء التي يصدق عليها الاسم ، والمحمول إلى المفهوم ، أي إلى بحموع الصفات : فأفراد طائفة القلم تطابقها صفات كونها مصنوعة من مادة . البلاستيك، ولها ريشة ثابتة ، الخ .

 فى صفات المعنى الكلى للندييات ، كوجود الأسنان مثلا ، فإن الندييات تقتصر عندئذ على أكلة اللحوم ، أو أكله العشب أو الحيوايات القارضة .

## ، م ــ أرسطو يطلق اسم المقولات على أجناس الوجود:

إذا نظر نا إلى المعنى الكلى من حيث مفهومه ، وجدنا أنه يكن أن يكون موضوعا لعدد كبير من الأحكام التي تحمل عليه صفات : فالقلم أسود ، والقلم عتيق . . الخ . وكل حكم من هذه الأحكام يحدد الموضوع من وجهة نظر عتيلفة . ولقد كانت وجهات النظر هذه هي التي سماها أرسطو « بالمقولات » وهو يسميها بأجناس الوجود ٢٥٠٥ من وموب المختلفة التي يمكن أن يوجد عليها شيء ما ، أو بعبارة أخرى ، أحوال الحمل المنطق (attribution) .

وهو يميز من هذه المقولات عشرا ، لا يحتاج المرء إلى تفكير طويل ليدرك أنه استخلصها من النحو المتداول . والمقولة الأولى هى الجوهر أو الماهية ٢٥٥٥٥ ( سقراط وإنسان ) وهى تناظر الاسم فى النحو . والثانية هى المكم من ποσὸν ( طوله ذراعان ) وهى تناظر النعت العددى . والثالثة هى الكيف ποιὸν ( أبيض ) التى تناظر النعت الكيف . والرابعة هى الإضافة الكيف ، والرابعة هى الإضافة مى المكان أو الآين ποω ( فى المدرسة ، أو فى الميدان ) وتناظر ظرف هى المكان أو الآين ποω ( فى المدرسة ، أو فى الميدان ) وتناظر ظرف المكان . والسادسة هى الومان أو المتى عنه ποτὸ ( أمس ، فيا مضى ) ، وتناظر ظرف الزمان . والسابعة هى الوضع ποτὸ ( أمس ، فيا مضى ) ، وتناظر الصفة أو اسم المفعول . والثامنة الملك عنه عنه المخاوم أو رداؤه ) وتناظر المضاف إليه ، والتاسعة والعاشرة هما الفعل ها بنه للعلوم والمبنى للجمول . وهو يقطع ، ومريقطع ) وتناظران الفعل المبنى للعلوم والمبنى للجمول .

# ٣ ــ الحكم يحدد معنى القضية:

يؤلف بين الحدود على هيئة قضايا . و تطلق كلمة الحكم على التأكيد . الموجب أو السالب ، الذي يثبت أو يننى علاقة بين حدين . و بالحسكم يصبح للقضية معنى .

ويطلق اسم الرابطة Copule على الكلمة التى تعبر عن العلاقة بين الحدين، وهمــــذه العلاقة قد تكون على أنواع متباينة ، وإن كان المنطق التقليدى قد ردها كلها إلى علاقة التلازم ، التى هى علاقة الموضوع بالصفة أو بالمحمول prédicat . وفي هذه الحالة تكون الرابطة هى دائماً فعل الكينونة (۱). وعلى ذلك فالحكم فى نظر المنطق التقليدي ينحصر فى إثبات محمول لموضوع ، أو ننى إمكان نسبة هذا المحمول إلى الموضوع ، على أن وجهة النظر هذه ضيقة إلى الموضوع ، على أن وجهة النظر هذه ضيقة إلى حد بعيد ، ولذا عمل المنطق الحديث ، الذي امتد فأصبح منطقا رمزيا والموضوع ، على أن وجهة النظر هذه ضيقة إلى حد بعيد ، ولذا عمل المنطق الحديث ، الذي امتد فأصبح منطقا رمزيا والمونون على قليل .

ولـكن حتى ولو ظل المرء ملتزما حدود المنطق التقايدى ، فسيضطر إلى التمييز بين عدد من الطرق المختلفة التي يمكن أن تقرر بها علاقة التلازم . وسوف نسترشد هنا بقائمة الاحكام التي عرضها كانت في « نقد العقل المحض » (٢) فمن الممكن أن ينظر إلى الاحكام على أربعة أنحاء مختلفة ، وفى داخل كل نحومن هذه الانحاء يمكننا أن نميز بين ثلاثة أنواع مختلفة ، فيكون داخل كل نحومن هذه الانحاء يمكننا أن نميز بين ثلاثة أنواع مختلفة ، فيكون المجموع اثنى عشر نوعا من الحكم . والانواع الثلاثة المندرجة تحت كل قسم

<sup>(</sup>۱) بلاحظ أن الرابطة لا تظهر في معظم القضايا في اللغة العربية ، وذلك تبمآ لمقنضيات النراكيب النحوية في اللغة العربية ( المترحم )

Traduction Archambault (Flammarion) t. I. p. 113. (Y)

مرتبة فيا بينها بحيث أن الثالث منها يوفق بين تعارض الأول والثانى ، ويستبق شيئاً من كل منهما ، مما يؤدى إلى تكوين الثلاثى المشهور: القول ، ونقيضه ، والمركب من القول ونقيضه .

universels [ - س حيث الكم [ qnantiié] تنقسم الاحكام إلى كلية palticuliers أوجزئية Palticuliers . فني النوع الاول ينصب الحكم على جميع ماصدقات الموضوع ( كل إنسان فان ) وفي الثاني على جزء منه فحسب ، هو فضلا عن ذلك جزء غير محدد (بعض الناس أذكياء ، يوجد أناس أذكياء). والمركب من الكلى هو المخصوص Singulier ، ولا يكون فيه للموضوع , ماصدق ، وإنما يكون فردا (سقراط إنسان) . ومن الممكن في هذه الحالة أن نستخدمه في الاستدلال كما لو كان حدا جامعا ينظر إلى جميع ماصدق ،

۲ — ومن حيث الكيف [qualité] ، تنقسم الأحكام إلى موجبة affermatifs وسالبة négatifs . ولسكن وكانت ، يضيف نوعا ثالثا ، يسميه وباللامحدد indéfini ، ويكون مركبا من الوجب والسالب ، إذأن هذا النوعموجب بحكم رابطته ، سالبنى محموله ، ومثاله : والنفس لافانية ، أى أن النفس تندرج تحت ذلك النوع و اللامحدد ، من الكائنات التى ليست فانية .

٣ ــ ومن حيث الإضافة relation ، قد تكون الأحكام حملية ، أو شرطية ، أو انفصالية . فالحكم الحملي هو حكم بسيط تربط فيه العلاقة التي يثبتها (أو ينفيها) بين الموضوع والمحمول . أما الحسكم الشرطي فهو حكم مركب ، يؤكد وجود علاقة بين حكمين يكون أحدهما المبدأ أو الشرط ،

والثانى نتيجة له . ومثال ذلك وإذا انخفض مقياس الضغط الجوى فسوف يسقط المطر، . وأما الاحكام الانفصالية فهى عدة احتالات alternatives تثبت بها أن عددا معينا من الاحكام يستبعد كل منها الآخر ، ولكنها تؤلف جميعها المجموع السكلى لمعرفة عمكنة . ومثال ذلك ويوجد العالم إما بمحض الصدفة ، أو بفضل ضرورة داخلية ، أو نتيجة لعلة خارجية » .

٤ — أماجهة الحكم modalité فهى الطريقة التى يرتبط بها الحكم بالذهن في بحموعة ، أو إن شئت فقل هى الطريقة التى تربط الحكم بالتفكير ، أو درجة اليقين التى يحدد بها الفكر مرتبة الحكم ، وتعبر عنها عبارات : بالتأكيد ، بلا شك ، ربما ، بالضرورة .

فالأحكام التى تكتنى بإقرار حقيقة ، هى أحكام تقريرية problématique : فالأحكام الما تلك التى تعبر عن إمكان فهى احتالية ، إذ أن الحسكم ، إذا انخفض الشرطية والاتفصالية تجمع بين قضايا احتالية ، إذ أن الحسكم ، إذا انخفض مقياس الضغط الجوى سقط المطر، ينقسم إلى : من الممكن أن ينخفض مقياس الضغط ، ومن الممكن تبعاً لذلك أن يسقط المطر . كذلك الحال في قولنا : العالم ربما كان يوجد يفعل صدفة عمياء ، أو بفعل ضرورة خارجية ، الخ . والنوع الثالث من أحكام الموجهات يشتمل على الأحكام الضرورية والنوع الثالث من أحكام الموجهات يشتمل على الأحكام الضرورية قائمتان . والحكم الضروري هو المركب الذي يجمع بين الحقيقة والإمكان ، إذ أنه يؤكد أن الحقيقة التي يقول بها هي الوحيدة ، الممكنة ، أو أن القضية التي تناقضها باطلة لانها ، غير ممكنة ، .

٧ ــ ، كانت، ينظر إلى المقولات على آنها تعبر عن الوظائف الأساسية
 المتفكير :

أراد كانت أن يتوج المنطق بقائمة للمقولات على غرار ما فعل أرسطو من قبل . غير أن مقولاته ، وإن كان بعضها مماثلا لمقولات أخرى عند أرسطو ، فليست لها نفس دلالة المقولات الأرسطوطاليسية . بل إن بين الفلسفتين فارقا أساسيا في وجهة النظر : ذلك لأن الانقلاب الذي أحدثه ، كانت ، والذي كان استمرارا لتفكير ، ديكارت ، . قد أحل المالية الحديثة محل واقعية الفلسفة القديمة .

واقعية أرسطو والمثالية الحديثة: قلنا إن أرسطو قد نظر إلى المقولات على أنها وأجناس الوجود، فواقعيته تنحصر فى إخضاع التصور للوجود، والحقيقة للواقع، وإذا ما ووجه الواقعى بالسؤال وفيم تكون حقيقة هذا الحكم؟ كان جوابه وفي مطابقته للواقع، غير أن هذه الإجابة ، التي هى التعريف الواقعى للحقيقة ، تنطوى على دور منطق (dialléle)(1) ، إذ كيف يعلم المرء أن هذا الحكم مطابق للواقع ، إن لم يكن عن طريق التصورات أيضاً ؟ إن الفيلسوف الواقعى يحيلنا من التصور إلى الواقع ، ولكن لكى نعرف الواقع ، ينبغى له أن يحيلنا من الواقع إلى التصور ، ومنا يظهر الدور بوضوح . هذا إلى أننا متى أردنا أن نعرف إن كان الحكم صادقا أم لا ، فإننا لا نرجع أبدا إلى الواقع : فمثل هذا الرجوع خداع ، ما دام المرء لن يهتدى على الدوام إلا إلى تصورات ، وإنما يبحث المرء ما دام المرء لن يهتدى على الدوام إلا إلى تصورات ، وإنما يبحث المرء

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الثاني ، القسم « ١ » ،

عن تصورات مختلفة عن تلك التي بني الحكم على أساسها أولا ، تتقاطع معها ، وتؤدى إلى تكوين طائفة من الأدلة . أى أن الذهن يتجه في سعيه إلى الحقيقة ، إلى بناء سلسلة من البراهين ، ولا يعود مطلقاً إلى الواقع . فعندما يقوم المرء بتحقيق قضائى ، لمكى يهتدى إلى المجرم مثلا ، فإنه لا يسعى إلى الوصول إلى الجريمة كما وقعت حقيقة ، إذ أن هذا الواقع قد اختنى على أية حال ، وإن كان أحد قد أدركه ، فما ذلك إلاعن طريق التصور. ذلك لأن عناصر التحقيق و أدلة ، مادية أو و أقوال الشهود ، . فإذا ما اعترف المتهم ، لم يكن في ذلك نهاية التحقيق ، بل يبدأ ثانية وقد أضيف إليه عنصر جديد ، وهو شهادة المتهم ، وهي شهادة لها قيمتها الكبرى ، غير أنها لا تكنى ، إذ أن أحدا لا يعلم السبب الذي دعاه إلى الاعتراف ، ولا يعرف إذا كان اعترافه صادقا : فربما لم يكن مذنبا ، و واعترف ، بدافع اليأس أو الإعياء ، وهذا ما يعمل فربما لم يكن مذنبا ، و واعترف ، بدافع اليأس أو الإعياء ، وهذا ما يعمل التحقيق على التثبت منه . فالبحث عن الحقيقة لا ينحصر في الاتصال المباشر بالواقع ، وإنما في الجمع بين التصورات والتحقق من صدق كل منهما بوساطة بالتصورات الأخرى . فالحقيقة هي ثمرة التحقق من صدق كل منهما بوساطة التصورات الأخرى . فالحقيقة هي ثمرة التحقق من صدق كل منهما بوساطة التصورات الأخرى . فالحقيقة هي ثمرة التحقق .

المنطق: علم التحقق من الصدق، وعلم البرهان: إذن فليس المنطق علماً للوجود، وإنما هو علم للتحقيق والبرهان. وذاك ما سيتبين لنا بمزيد من الوضوح بعد دراستنا لفلسفة العلوم.

لكن فى هذه الحالة لاتكون مقولات المنطق و أنماطا للوجود ، وإنما هى أحوال الحمل المنطق فحسب والوجود أمر يقرره الحكم ، وما كان يظن وأنماطا للوجود وليس إلا أنماطا للتفكير الذي ينطوى عليه الحكم ، أو هو بعبارة أخرى وظائف التفكير التي تنطوى عليها عملية الحكم .

وتلك هي مقولات دكانت، وسوف يمكننا تصنيف الأحكام من استنباطها ، إذ أن كل فئة للحكم تناظرها وظيفة عملية للتفكير الذي يحكم .

وعلى ذلك ، تكون لدينا ثنتا عشرة مقولة ، أربع رئيسية ، تنطوى كلمنهاعلى ثلاث مقولات فرعية . ولقد عرفنا من قبل الأربع الرئيسية، وهي الكروالكيف والإضافة والجهة . ولنلاحظ أن الثلاث الأولى منها أرسطوطا ليسية وهي تفابل السكم ١٥٥٥ ، والسكيف ١٥٥٥ والإضافة το πρὸς τὶ ولكنها تسكتسب هنامعني جديدا ، أما الجهة فلم يكن أرسطو يجهلها ، بل لقد أوضح بحلاء الفارق المنطق بين القضايا التقريرية τοῦ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν والضرورية τοῦ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν والاحتمالية τοῦ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν .

والمقولات الفرعية للكم هى والوحدة ، والكثرة ، والسكلية totalité ومن الجلى أن الثالثة هى المركب من الأوليين ، إذ أن الكلية هى وحسدة الكثرة ، فالرقم ٣ هو وحدة الكثرة ٣ × ١ ، إذ أن ١ × ٣ = ٣ × ١ (٣ مضروبة في ١ هي ١ مضروب في ٣) .

والمقولات الفرعية للسكيف هي الواقعية réalité والسلبية négation والتحديد limitation . وهنا أيضاً تسكون الثالثة مركبا من الأوليين : فالتحديد هو الواقعية محددة و « محاطة » بالسلب .

والمقولات الفرعية للإضافة هي: الجوهر، والعلية، والمشاركة (التأثير المتبادل بين حقيقتين مقترنتين). ذلك بأن الحبكم الحملي الذي يفيد التلازم يؤكد أن صفة ما يجب أن تحمل على موضوع، يكون عندئذ جوهرا لها؛

والحكم الشرطى يفيد وجود علاقة بين علة ومعلول (فى المثال يكون انخفاض مقياس الضغط علامة على حالة جوية تسبب المطر) ؛ والحسكم الانفصالى يقرر بين عدد معين من الاحكام علاقة اقتران simultanéité ومساواة ، واستبعاد متبادل .

والإضافة هي أهم المقولات ، وهي التي أوحت إلى كانت بأكثرالمشاكل تعقيدا وخصبا . وسنمود إلى الكلام عنها في موضع آخز.(١) .

والمشاركة هي المركب من الجوهر والعلية ، لأنها العلية المتبادلة بين جوهرين يؤثر كل منهما في الآخر .

أما المقولات الفرعية للجهة فهى « الإمكان ، [ Possibilité ] وضده الاستحالة) والوجود existence ، (وضده اللاوجود) والضرورة المركب nécessité وضدها العرضية contingence ) ، والضرورة هي المركب من الوجود والإمكان ، إذ أن ما هو ضروري هو ما لا يحقاج إلا إلى أن يكون ممكنا لكي يوجد ، ولقد تحدث ليبنتر عن الله بهذه العبارة الرائعة المستوحاة من فكرة الجهة فقال : « إن الموجود الضروري يوجد إذا كان ممكنا .

# ٨ ــ بعد كانت ، أكل هاملان قائمة المقولات:

كانت قائمة المقولات عند «كانت ، نقطة بداية قوائم أخرى ، نسبتها إلى قائمة كانت هي نفس نسبة هذه القائمة إلى قائمة أرسطو . فلنعط فكرة

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الثالث ، قسم ١٠٥ .

موجزة عن قائمة هاملان(١) ، التي كانت موضوعاً لبحثه في كتاب , دراسة العناصر الرئيسية في التصور ، .

Essai sur les éléments principaux de la représentation وفى هذا الكتاب تطلع هاملان إلى بناء سلسلة المقولات كلها عن طريق المملية الثلاثية التى سار عليها كانت ، وهى : القول ، ونقيضه ، والمركب من القول و نقيضه .

الإضافة ، والعدد ، والزمان : إن نقطة البداية هي مقولة الإضافة ، إذ أن كل تفكير إنما ينحصر في تقرير صلة أو علاقة بين حدود متفرقة ، والتفكير ربط: فالعالم في نظر الفكر و سلسلة متدرجة من العلاقات ، ، ولاشيء منعزل فيه على الإطلاق ؛ بل إن الأصداد إنما هي متضايفات ، إذ أن كلا منها يستبعد الآخر ، وذلك ، في الحق ، نوع من التبعية المتبادلة . فالإضافة إذن هي المقولة الأولى . ونقيض الإضافة هو العدد : فالعدد مكون من وحدات ، على أن الوحدات لا يمكن تقريرها ، بوصفها وحدات ، إلا إذا تصورناها متفرقة على نحوما . فعندما يقال عن أشياء إنها و اثنان، مثلاً ، يكون معنى ذلك أن لمكل منها وجودا مستقلاً يكوتن ، على نحو ما ، عالمًا لا سبيل للثانى إليه . وهكذا تكون لدينا مقولتان متضادتان : الإضافة والعدد . فماذا يكون المركب منها ؟ لابد أن يكون مقولة تستبقى من العــدد قانون التشتت، والتنافي المتبادلالذي يفرق بين الوحدات، ومع ذلك تبتي على علاقة بينها . وذاك هو الزمان ، إذ أن لحظات الزمان تفر كل منها من الآخرى، إلى حد أن كل لحظة تلق فى حينها بالآخريات فى هوةالعدم، التي يمثلها الماضي . ومع ذلك فإن لحظات الزمان تظل مرتبطة . ذلك لأن

<sup>. 11.</sup>V'- 1A07 (1)

الماضى، وإن لم يعد له وجود، فهو يحدد الحاضر على الرغم من ذلك .ذلك الحاضر الذي يحتفظ منه بأثر في الذاكرة . تلك إذن هي المجموعة الثلاثية الأولى: الإضافة ، والعدد ، والزمان. وهي المجموعة التي تكونت بناء على طريقة ،كانت ، .

الزمان والمكان والحركة: المقولة المقابلة الزمان هي ، بطبيعة الحال ، المكان ، هذا إلى أن اللغة ذاتها تؤكد ثنائية الزمان والمسكان ، وليس من الصعب أن ندرك فيم يتضادان : فالزمان ينصرم ، والمكان باق ، ويحفظ أجزاءه المختلفة معا كما لو كانت مقترتة ، والزمان يكوس سلسلة وحيدة وليس له \_ كما قيل عنه \_ سوى بعد واحد ، بحيث أنه إذا لم تتعاقب الحادثتان في الزمان ، أعني إذا لم تكن إحداهما سابقة على الآخرى ولا لاحقة بها ، كانتا مقترنتين في الزمن ، وتنطبق إحداهما على الآخرى من الوجهة الزمانية ، أما في المكان و فن المكن ألا تتطابق الأشياء وذلك بصور مختلفة (أى بثلاثة طرق ، ما دام للمكان ثلاثة وأبعاد» ) . وإذن فهناك تضاد بين المكان والرمان . ولكن يوجد بينهما ، رغم ذلك ، خصائص مشتركة تسمح بشكوين مركب بينهما : فهما متجافسان ومتصلان . والمركب منهاهوا لحركة . ومتصلان . والمركب منهاهوا لحركة . ومتصلة ، شأنها في ذلك شأن المقولتين الملتين تكونت منهما . فالمجموعة ومتصلة ، شأنها في ذلك شأن المقولتين الملتين تكونت منهما . فالمجموعة الثلاثية الثانية هي إذن ؛ الزمان ، والمكان ، والحركة .

الحركة ، والكيف ، والاستحالة (١)؛ تستبق الحركة من الفكر تين اللتين ولدتاها ، صفة كونها ، مركبة ، أعنى أن أجزاءها لا يمكن أن تتحد إلا مع (١) الاستحالة منا مى أن يستحل الهيء إلى شيء آخر ، أو يصبح شيئاً آخر (١) الاستحالة منا مى أن يستحل الهيء إلى شيء آخر ، أو يصبح شيئاً آخر altération ، ولا شأن لها بالمنى الآخر الذي يقابل الإمكان (impossibilité) (المترجم).

غاورها و بقائها متميزة . ولذا كان هناك علم رياضى خاص للحركة ، كا أن هناك علما رياضيا خاصا للمكان وللزمان . فسرعة الحركة يمكن أن يقال عنها إنها بحوع سرعات متعددة أصغر منها ، تدرك فيها بوضوح : فالجسم المتحرك الذي يتنقل بمعدل ١٠ أمتار في الثانية ، يصبح في نهاية هذه الثانية عند طرف خط يمكن أن يميز فيه خطان كل منهما ه أمتار مثلا ، ويمثل كل منهما سرعة حركتين تبلغ كل منهما ضعف هذه الحركة في البطه . تلك إذن هي صفة د التركيب ، في الحركة . ومقابل المركب هو د البسيط ، والبسيط هو مالايتركب من أجزاء يمكن تمييزها، ومن ثم كان بأسره في كل من أجزائه . فالمشيء الأبيض يكون بياضه في المليمتر المربع منه معادلا لبياضه في المليمتر المربع منه معادلا لبياضه في المتر المربع : وذلك ما يعبر عنه القول إن الأبيض دكيف ، . فنقيض الحركة هو المربع : وذلك ما يعبر عنه القول إن الأبيض دكيف ، . فنقيض الحركة هو دالكيف ، والمركب منهما هو يحرك الكيف أو تغيره ، الذي يطلق عليه والاستحالة (كالابيضاض والاحمراد والاستحالة والتصلب) . تلك هي إذن المجموعة الثلاثية الثالثة : الحركة ، الكيف الاستحالة .

الاستحالة ، النوعية ، العلية : نستطيع أن نهتدى إلى نقيض الاستحالة إذا تصورنا عالما تسوده استحالة دائمة لا يقابلها شيء . مثل هذا العالم تتغير كيفياته بلا انقطاع ، دون أن يتمكن المرء من أن يميز فيها شيئاً ثابتاً . وفي مقابل ذلك ، يتمثل الثبات في عالم ترتبط كيفياته بعضها ببعض على نحوتكون إحداها شرطا في كيفيات أخرى تندرج تحتها . وذلك هو اندراج الأنواع تحت الجنس . وهذا ماسماه «هاملان» بالنوعية، وهوالنقيض الثابت للاستحالة الدائمة التغير ، وهو أيضاً أساس التصنيف . أما المركب من الاستحالة الدائمة التغير ، وهو أيضاً أساس التصنيف . أما المركب من الاستحالة (م ٤ سالنعاق)

والنوعية ، فهوالعلية : والواقع أن العلاقة بين العلة والمعلول هي في آن واحد علاقة تغير وثبات ، إذ أن سلسلة العلل والمعلولات هي نيار لا ينقطع ، ومع ذلك فإن هذا التيار تنظمه قوانين لا تتبدل . فالمجموعة الثلاثية الرابعة إذن هي الاستحالة ، والنوعية ، والعلية .

العلية ، والغائية ، والشخصية : وطبيعي أن نقيض العلة هو الغائية .

ففهم ظاهره عن طريق علتها ، هو تفسير لها من خلال الظاهرة التي تسبقها ،
والتي هي سبها . أما فهمها عن طريق غايتها وهدفها ، فهو البحث عن سبها
في النتيجة التي ستتلوها ، والتي تتجه هي إليها . وعلى ذلك فني وسعنا أن نقول ،
في نفس الآن ، إن البلورية تظهر في العين نتيجة لنمو نسبج محين فيها —
في نفس الآن ، إن البلورية تظهر في العين نتيجة لنمو نسبج محين فيها —
وذاك هو التفسير بالعلة — أو أنها تظهر التمكين من الرؤية ، وذلك هو
التفسير بالغاية ،

والمركب من العلية والغائية هو الشخصية ؛ إذ أن الشخص علة تعمل على تحقيق غاية . وتضع لنفسها غايات معينة . والمجموعة الثلاثية الرابعة ، وهى : العلية والغائية والشخصية ، هى الآخيرة ، إذ أنها تنتهى إلى القيمة العليا ، أى إلى قيمة الكائن الذى هو غاية لذاته وللآخرين ، دون أن يجود له أن يكون وسيلة على الإطلاق ، وفضلا عن ذلك فالشخصية هى الشعور الذي يقرر العلاقات ويتفهمها . وبهذا تقفل الدائرة .

# ٩ ــ الاستدلال، أي تنظيم القضايا بحيث تؤدي إلى إيجاد نتيجة :

تنظم القضايا في اللغة على صورة , جمل ، . وكثيراً ما يتفق للجمل أن تعبر عن أحكام معقدة . فن الممكن مثلا أن تعبر جملة في مجموعها عن حـكم

شرطى أو حكم انفصالى. وفى أحوال أخرى تعديل القضايا التابعة إمعنى القضية الرئيسية بفروق طفيفة ، يحيث تعبر الجلة كلها عن معنى على واحد . وعلى خلاف ذلك قد يحدث أن تبين القضية الرئيسية أن التابعة هى محض إمكان ، أو أنها بعكس ذلك ضرورة ، بحيث يكون المجموع حكما احتماليا أو ضروريا .

غير أن تنظيم الجملة يكون فى أحوال أخرى مختلفا تمام الاختلاف. و يمكن أن يقال بوجه عام إن الجملة إذا كانت تبدأ بكلمة . بما أن ، أو بغيرها من الكلمات التي تنبيء بأننا سوف نقدم أسبابا ، فإن القضايا التابعة تولد القضية الرئيسية ، و تسكون هى المسكونات التي تنتج عنها هذه القضية الرئيسية . وعندئذ لن تعبر الجملة عن حكم مركب ، بل عن استدلال .

والاستدلال اسم يطلق على تنظيم منطقى يتألف من أحكام مكو "نة تولد حكما ناتجا ، ويسمى هذا الحكم الآخير وبالنتيجة ، والمسكونات وبالمقدمات ، فإذا قلت مثلا : و بما أن سقراط إنسان فهو فان ، تسكون القضية الأولى هى المقدمة ، والثانية تتيجة . غيرأن اللغة فها معنى التقدير والحذف في معظم الآحوال ، وهي تنطوى على قدر غير قليل من المعانى الضمنية . فهنا توجد مقدمة آخرى ضمنية هى : وكل إنسان فان .

#### . ١ --- المبادئ العامة للمنطق الاستدلالي :

لن نتحدث هنا عن المنطق الاستدلالي ، إذ يبدو من المستحسن في رأينا أن نستخلصه من المناهج العلمية . وإنما سنقتصر على بيان مبادئه العامة ، أعنى القواعد التي ينبغي أن يلتزمها التفكير في استدلاله حتى يتجنب كل خطأ . وهذه المبادئ ثلاثة ، أولها يضع القاعدة العامة التي يلتزمها الإثبات ، والآخران يضعان قواعد النفي . وتلك هي : مبدأ الهوية ، ومبدأ التناقض ومبدأ الثالث أو الوسط المرفوع .

ا حمداً الهوية: وصيغته: اهى ا أو ا تسكون ا . ولكن لكى نفهمهذه الصيغة المقتضبة ، ينبغى علينا أن نفسر الرمز ا وكلمة «هى» [ أو فعل الكينونة ] تفسيرا صحيحا ، إذ أن المبدأ قد أثار عددا لا نهاية له من التفسيرات الباطلة . وأقدم هذه التفسيرات ينحصر في اعتقاد أن ا تشير إلى «شى» ، وأن فعل الكون يفيد وجودها ؛ لكن نظراً لأن طبيعة الزمان ليست موضحة في هذه الصيغة ، بل يبدو أن فعل الكينونة يشير إلى استقلال مطلق بالنسبة إلى الزمان ، فإن ذلك يوحى بتفسير المبدأ على أنه وكل ما يوجد أذلى » ، مما يستتبع أن يكون القلم والمنضدة أزليين ، وهو عال حاويكون القلم والمنضدة أزليين ، وهو عال حاويكون القلم والمنضدة أزليين ، وهو عال حاويكون القلم والمنضدة أزليين .

## ولكن ما قيمة كل ما ليس بأزلى ؟

على هذا النحو فهم الإيليون (مدرسة للفلسفة اليونانية فى القرن الخامس ق . م) مبدأ الهوية ، وانتهوا من ذلك إلى أن الوجود أزلى ثابت ، وأن المتغير ، والذى يخضع للزمان هو «لاوجود» -- وذلك فى الحقموقف فلسق لا يمكن التمسك به .

وإذن فالرهز الا يعنى «شيئاً » . أيدل إذن على فسكرتنا عن شي ؟ عندئذ يكون معنى المبدأ « إن فكرة الشيء هي فكرة ذلك الشيء » وفي هذه الحالة لا يكون للمبدأ معنى ، بل قد يكون عائقاً للفكر ، إذن يبدو معبرا

عن نهى : فهو ينها نا عن أن نقول عن فكرة الشيء سوى فكرة هذا الشيء نه فينها نا مثلا عن أن نقول عن القلم إنه اسود. و بعبارة أخرى ، فهو ينهى عن إصدار أى حكم يكون المحمول فيه مخالفاً للموضوع ، ولنلاحظ أن هذا هو تفسير مدرسة يونانية أخرى ، هى المدرسة الميغارية ، تلامذة سقراط ، الذين كاتوا يمثلون نوعا من الشكاك و يدعون إلى الامتناع عن الحكم .

ولكى نتخلص منهذا التفسير الباطل بدوره ، علينا أن نفهم ا بمعنى . قضية ، أو إثبات كامل ، مثل ، أكتبُ هذه السطور في ٢٥ أبريل سنة ١٩٤٢ في الساعة التاسعة صباحا ، فيكون معنى فعل الكينونة في ا هي [تكون] ا هوأن القضية ، بكل ماورد فيها من شروط ، صحيحة على مر الزمان . فسوف يكون من الصحيح دائماً أنى كنت أكتب هذه السطور في . . . وبعبارة أخرى فالقضية الصحيحة تكون صحيحة أبدا . وهذا يستتبع القول بأن كل القضايا التي سوف أصرح بها فيها بعد يجب أن تتفق معها ، أو تنتج عنها ، فبدأ الهوية إذن يفرض على العقل الاتفاق المطلق مع ذاته ، وهو كفيل بأن يجعلنا نقول ( عند الحاجة ) إن القضية تستتبع نتائجها ، إذ لن تكون هذه النتائج سوى القضية ذاتها وقد حددت بصيغ مختلفة .

وعلينا أن نلح في تأكيد الشطر الثانى من هذا القول: فنتيجة القضية هي القضية ذاتها ، ولكن في صورة أخرى ، أى في صورة جزئية مثلا . فإذا قلت : كل إنسان فان، فينبغى لى أن أستنتج منها أن وكل واحد من أفراد الإنسان ، فان (وهذا ما يسمى باستدلال التداخل) ، وذلك عن طريق . تفكيك الحد ، كل إنسان ، إلى أجزائه ، جميع أفراد الإنسان ،

وقد يقال إن هذا أمر ليست له ســـوى أهمية ضئيلة ، وإن مثل هذا .

الاستدلال لا يكون ، ث نهاية الأمر ، سوى ذكر للشيء نفسه مرتين (أى ما يسمى بتحصيل الحاصل()). وهذا صحيح ، غير أنه قد يكون من المهم أن نزيد إيعناح جزء من القضية كان قبل ذلك كامنا ، وغير شعورى — وغالبا ما تكون عملية الاستدلال عملية إيضاح .

وفيها عدا ذلك ، فن المفيدأن نستخلص النتائج إن كانت تترتب على وعدة ، قضا يا متشابكة ، كما هى الحال فى الرياضيات . فعند ما يكون المثلث قائم الزاوية ، فإن القضا يا المتعلقة به تترتب على صفاته باعتبار أنه مثلث ، وأنه على الزاوية .

٧ ــ مبدأ التناقض: « اليست ١١ » . والملاحظة التي قلناها في المبدأ السابق بشأن معنى اتسرى على هذا المبدأ أيضا . أما « ١١ » فتعنى نفي القضية اأو ، كما يقال « نقيض » ا ، مثل « ليس من الصحيح انتي اكتب...الخ » . ويميز المناطقة بين المتناقضين والضدين . فبينما يكون النقيض نفيا للقضية ، يكون الضد مقابلها . فإذا قلت « كل إنسان فان » ، كان نقيضها هو « ليس صحيحاً أن كل إنسان فان » ، ومن هذا ينتج أنه « ليس بعض الناس فانين » بينها الضد هو « لا إنسان فان » .

فيداً التناقض يعنى أن النقيضين لا يصدقان معاً . وبعبارة أخرى ، إذا أثبتنا قضية لا يمكننا أن ننفها في الوقت نفسه .

٣ -- مبدأ الثالث أو الوسط المرفوع: « ليس ثمة وسط ( أو ثالث ) بين ا ولا ا، أى أن النقيضين لا يكذبان معاً .

<sup>(</sup>۱) الظر في الفصل الثاني عشر ، قسم ۱۲ المعنى الذي يضفيه المنطق الحديث على مذا اللفظ.

ويسمى هذا المبدأ أيضا بمبدأ التردد بين احتمالين L'alternative والتردد بين احتمالين هو ما يصلم عنه حكم انفصالي (١). فإذا ما كونت قضيتان ترددتا بين احتمالين ، فلا يمكن أن تكذبا معا ، ولمكن لابد أن تصدق إحداهما . وعلى ذلك ، فإذا أثبتنا بطلان قضية من هاتين القضيتين ، كانت الثانية صحيحة بالضرورة .

وهذا المبدأ يستخدم فى ذلك النوع من الاستدلال الذى يسميه علماء. الرياضة باسم و استدلال التفنيد . raisonnement par l'absurde .

# ١١ ـــ أخصب أجزاء المنطق هو فلسفة العلوم:

يكتسب المنطق أهمية جديدة إذا ما طبق على العلم مدلا من اللغة .

والحق أنه يوجد اختلاف مزدوج بين منطق اللغة ومنطق العلم :

اللغة تفتقر إلى الدقة ، وكثير من ألفاظها ـــ ومن بينها ألفاظ
 غاية فى الاهمية ـــ تحمل أكثر من معنى . ولقد ذكرنا من قبل أن المنطق.

إن كان يتحدر من أبوين عظيمين ، فسوف يسجل مصيره الرائم يضياعه ؟ ولمن كان القدر قد شاء أن يضعه ضمن العامة المنفورين . فقيم يهم أن يسكب بالصعدقة دم وضعيم ؟

<sup>(</sup>۱) ينبغى عدم الخلط بين النردد بين عدة احتمالات وبين استدلال الإحراج dilemme . فالتردد بين عدة احتمالات حكم لا ينتج عنه شيء مباشرة ، أما الإحراج فهو استدلال يستخلص من التردد بين احتمالين النتيجة القائلة لمن الفرضين (أو أي عدد آخر من العروض) يرتدان عملياً لملى شيء واحد، وعلى همذا النحو يستدل عدد آخر من العروض) يرتدان عملياً لملى شيء واحد، وعلى همذا النحو يستدل مانان Mathan في « أنالي Athalie ( الأبيات ٢٢ه مـ ٢٦٠ ) .

يدرس بوجه خاص معنى السكلمات التى تدل على روابط منطقية ، ويخاصة روابط العطف و العطف و العصف و العطف و العصوى في اللغة الفرنسية على معنى مزدوج : فهو يشير في الغالب إلى تردد بين احتمالين ، آو إلى انفصال حقيق ، مثل : النصر أو الموت ؛ ولكنه يكتنى في أحوال أخرى بالإشارة إلى مجرد الاختيار دون اكثرات : الساعة الثانية أوالثالثة ، ولقد ميزت اللغة اللاتينية ماتركته اللغة الفرنسية غير محدد . في الحالة الأولى يستعمل في اللاتينية الحرف aut ، وفي الثانية الحرف عنه أو عنى ويعنى وإذا شئت si tu veux ، ومن الواضح أن هذين الاستعالين ليسا متساويين إطلاقا في نظر المنطق .

أما العلم فيستخدم لغة بلغت من الدقة حدا هائلا ، هى لغة الرياضة ، التى أدى إعدادها منذ أكثر من ألني سنة إلى حذف كثير من ضروب اللبس. وحسبنا دليلاعلى ذلك تلك التفرقة التى يستطيع الرياضيون تقريرها بين القضايا د المتبادلة [les inverses] و بين القضايا العكسية [les inverses] وهى التفرقة التى لا تلحظها اللغة المتداولة .

٢ — ليست اللغة و صحيحة ، فى ذاتها ، بل تقتصر على أن تأتى بأداة يمكن كشف الحقيقة عن طريقها ، فى حين أن العلم يشتمل على عدد هائل من القضايا التى تتحقق يوميا ، و تسكون نبعا من الحقائق المادية ما علينا إلا أن ننهل منه .

ومن ثم فإذا كان الأمر متعلقا بالعلم فليس للمر. أن يتساءل: أهو صحيح؟ إذ أن السؤال ذاته لا يمكن أن يوجه. وحسب المرء أن يتساءل:

كيف أصبح العلم صحيحا ؟ أو كما يقول دكانت ، فى كتابه , المقدمات : Prolegomènes ، كيف تكون الرياضة بمكنة ؟ وكيف يكون العلم علم الطبيعة المحض ممكنا ؟(١).

وهذا السؤال المزدوج هو الذي يلخص « فلسفة العلوم » .

و يطلق اسم فلسفة العلوم على شكل من أشكال المنطق ، يطبق على العلم التحليل النقدى الواعى. وتمر فلسفة العلوم بالمراحل الآتية :

المنافع المعاوم: وهذا الشكل الخاص من أشكال التاريخ يتميز بأنه على قدر من الصعوبة ، إذ يقتضى أن يجمع الشخص الواحد بين ثلاث شخصيات مختلفة كل الاختلاف: شخصية المؤرخ، وشخصية العالم بطبيعة الحال ، وشخصية الفيلسوف أيضا ، لأن الجدير بالاهتمام فى تاريخ العلوم ، ليس هو تقدم نتائجها ، بل هو تطبيق المناهج ، أو بعبارة أصح ، إعداد العقل للمناهج خلال مواجهته للواقع . على أن العالم يميل إلى أن يقصر اهتمامه على النتائج ، وعلى الحالات المتعاقبة التي تمر بها مسألة ما ، بل ربما ازداد تخصصا ، فاكتنى بالحالة الاخيرة لهذه المسألة ، أما الفيلسوف فيؤثر أن يفحص الصراع الابدى بين العقل والأشياء ، والدروس الدائمة التي لا يمحى يفحص الصراع الابدى بين العقل والأشياء ، والدروس الدائمة التي لا يمحى المنبع ، والتي تستخلص من كتابات عالم عبقرى قديم ؛ مثل ، رسالة في المنبع ، لارشميدس (القرن الثالث ق ، م) أو ، المبادئ الرياضية الفلسفة الطبيعية ، لنيوتن ( ١٦٨٧ ) . ونقول بعبارة أخرى إن تاريخ العلوم يبدو في نظر الفيلسوف ، عرضاً للعلم في حالة نشأته .

Prolégomènes à toute métaphysique future... etc (1) Prad. Gibelin. Paris (Vrin) p, 39

٢ ـــ مناهج البحث العلمى: هى الدراسة الفكرية الواعية للمناهج المختلفة التى تطبقها مختلف العلوم نبعاً لاختلاف موضوعات هذه العلوم.

وسوف نخصص الجزء الأكبر من هذا الكتاب للبحث فى المناهج، وسنستخلص الأمثلة التى سنوردها من تاريخ العلوم. وسوف تتاح للقارى . فرص عديدة للإلمام بهذا التاريخ .

٣ ـــ الإبستمولوجيا [النقد العلمي للمعرفة]: وتدرس المنهج والعام، للعلوم، والعمليات العامة التي يطبقها العقل البشري على العلم.

ع — كان من الممكن أن نتوج هذه الدراسة ، بنظرية في المعرفة ، (۱) وهذا الاسم يطلق على التقدير النقدى الذي يحدد قيمة المعرفة البشرية وحدودها. ولاجدال في أننا لن نمتنع ، خلال هذا الكتاب ، عن إصدار أحكام تقويمية على الطرق الحاصة التي تستخدمها العلوم المختلفة ، أو على الطرق العامة التي يتبعها العقل البشرى . وذلك لأننا قد ذكرنا أن المنطق معيارى ، فله الحق إذن في أن يقد ر الانجاهات التلقائية للعقل ويصلحا . وفضلا عن ذلك كله ، فإن إدراك منهج ما عن وعى ، وتقديره في تفاصيله ، وإصلاحه، ثلاث عمليات مرتبطة ، أوهى على الأصح ، عملية واحدة متصلة . وإصلاحه، ثلاث عمليات مرتبطة ، أوهى على الأصح ، عملية واحدة متصلة . فير أن المتقدير الشامل طابعا ميتافيزيقيا ، فلا تعود له بالمنطق سلة ، لأنه لم يعد ينصب على العقل وحده ، وإنماهو خاص بالصلة بين هذا العقل والواقع يعد ينظر إليه في عمومه ، وفي صفاته الخاصة .

<sup>(</sup>۱) ظهر هذا التعبير المرة الأولى بوصفه اسطلاحا فنيا لدى الفلاسفة الألمان في المورد التعبير المرة الأولى بوصفه اسطلاحا فنيا لدى الفلاسفة الألمان في المهاية القرن الثامن عشر وأواسط القرن الثامن عشر (كتاب Erkenntniss تأليف لدورد تسلر Theorie كالمعنى نفسه كلة لدورد تسلر Zeller وإن كنا لا نحبذ استخدام هذا اللفظ.

# مراجع

يرُجع في الأقسام من ٧ إلى ١٠ إلى:

Logique de Port - Royal, édition Charles Jourdian, Hachette 1861.

منطق بور رويال. نشرة شارل جوردان في ١٨٦١، وتحتوى هذه النشرة أيضا على كتاب و رأى الثفات في مادة الفلسفة، والروح الهندسية، وفن الثفكير،، تأليف باسكال

L'autorité em matière de philosophie, lésprit géométrique et l'art de penser.

و إلى رسالة المنطق لجوبلو ( طبعة كولان سنة ١٩١٨) مقدمة والفصول الثانية الأولى .

(Goblot, Traité de logique (Colin 1918) وإلى كتاب إلياس رابيبه , دروس في الفلسفة الجزء الثاني المنطق

(Elie Rabier, Leçons de philosophie, Il L,ogique Hachette )2e édition, 1888.

وفي القسم ١٣ 'برجع إلى:

Lalande: Lectures sur la philosophie des sciences (Hachette)

لالاند: مطالعات في فلسفة العلوم.

Ferdinand Gonseth: Q'est-ce que la logique (Hermann) فردنان جونست: ما النطق؟

# الفضالاتالت

التروح العنامية

إن الروح العلمية وليدة حب الاطلاع الذي يدفع العالم إلى جمع الظواهر التي تثير اهتهامه . ويجب أن تجمع هذه الظواهر بصبر ودقة . وفي كثير من الاحيان يقتضي البحث عنها شجاعة ؛ إذ ينطوى على مخاطرات . وفضلا عن ذلك فإن المضى في هذا البحث يقتضى نزاهة هي ألزم لوازم روح النقد .

ولمكن ينبغى أن يكمل الحيال الروح العلمية ؛ إذ ليس ثمة علم الاتندخل فيه فروضنا وتفسيراتنا لما يقع تحت الملاحظة ، غير أن هذا الحيال يخلتف فى نوعه عن خيال الفنان ، وإن لم يكن أقل اتساعا لدى العالم منه لدى الفنان . وإذن فبعض الصفات التى تعد قواما للروح العلمية ، خارجة عن المجال العقلى » . وهى تنتمى إلى عال الاخلاق بوجه خاص . ومع ذلك فن الحيطاً أن نعتقد أن العالم الايعدو أن يكون إنسانا أمينا يتميز بقدر كبير من الدقة . فالعلم ينطوى على تحصيل غير قليل ، يكتسبه العالم عن طريق فالعالم عن طريق الثقافة الفلسفية والجالية أيضا .

وفضلا عن ذلك ، فالروح العلمية تفترض التسليم بمعتقدات خاصة تعبر عنها بعض المبادىء، متل مبدأ الحتمية [Déterminisme] الذي يستبعد فكرة الجبر المحض fatalisme ويستبعد ، على نحو ما ، القول بالصدفة hasard ( إذ أن حساب الاحتمالات ليس حسا با للصدفة ، بل هو حساب لما تتضمنه الصدفة الظاهرية من حتمية معروفة ) . وللعلم مبدأ آخر هو مبدأ النسبية ، الذي

أدى إلى كشوف هامة والذى أصبحت له ، فى أيامنا هذه ، أهمة خاصة .

# ر\_ العلم يبدأ بالدهشة وحب الاطلاع:

يقول أفلاطون: إن إيريس Iris هي ابنة تاوماس Thaumas. والمحنى الذي يرمز إليه هذا القول عنده هو أن العلم وليد الدهشة . ولكن الدهشة تترك الناظر مذهولا ، عاجزا عن الفهم ، لو لم يشعر بعد دهشته الأولى يرغبة في تأمل الأشياء بأعين جديدة، ولولم يستشعر ، بوجه خاص ، الرغبة الشديدة في أن يرى الأشياء ابتداء من تلك اللحظة ، في هذا الضوء الجديد ، الذي يجعلها تبدو على ما هي عليه حقيقة ، وتتبيأ للكشف عما تخفيه من أسرار . وإذن فالدهشة ينبغي أن يعقبها حب الاطلاع .

على أن حب الاطلاع انفعال عظيم التعقيد ، ينتهى إلى أفعال وعادات تختلف فيا بينها اختلافا كبيراً ، وتتفاوت قيمتها تفاوتا عظيما. فقد يرغب المرء في معرفة كثير من الأمور ، وقد يرغب ، من ناحية أخرى ، في محاولة إجادة معرفتها والتعمق فيها . وأهم من ذلك ، أن بواعث حب الاطلاع تتفاوت إلى حد بعيد . وعلينا أن ثميز فيها ، بوجه خاص ، بين حب الاطلاع الشرير ، الوقح ، الفضولى ، الذي يستهدف إشباع غرائز دنيئة ، أو يرمى ، في الاغلب ، إلى مجرد زيادة القوة الاجتماعية لمن يضطرب وجدا فه أو يرمى ، في الاغلب ، إلى مجرد زيادة القوة الاجتماعية لمن يضطرب وجدا فه الأخير هو القوة أيضاً ، غير أنها ، في هذه الحالة ، قوة عملية أو قوة عقلية فقد يعلم المرء لكي يؤثر في الأشياء ، ولكنه قد يعلم أيضاً لمجرد العلم . وهدفنا هو الحديث عن هذا النوع الآخير من المعرفة وحب الاطلاع ،

فهو أنتى الأنواع وأرفعها ، وهو الروح الكامنة فى بقية الأنواع جميعها ، والدافع المبرر لها .

ولكن كيف تفسر الرغبة الشديدة في المعرفة من أجل المعرفة؟ إنها تفسر عن طريق ذلك الإحساس النشوان الذي ثمل به الإنسان عندما امتد نطاق شعوره، ودفعه الحماس إلى الارتفاع بوجوده الباطن إلى قمم الكون، أو على الاقل إلى قم يمكنه أن يتأمل منها آفاقا بلغت من الاتساع حداً يدعو إلى الدهشة. فازدياد معرفة المرء يعنى بالنسبة إليه مزيدا من الوجود، يدون أن يكون ذلك على حساب الآخرين ؛ إذ أن المعرفة تتداول دون أن يطرأ عليها نقصان ؛ بل قد تتوافر لها كل فرص الازدياد عن طريق النقد والتعاون المتبادل.

# ٢ ـــ حب الاطلاع يدفع العالم إلى جمع عدد لا يحصى من الملاحظات عن الظواهر : \_\_

إن العملية الأولى التي يتجه إليها العالم مدفوعا بحب الاطلاع العلى ، هي أن يجمع أكبر عدد بمكن من الظواهر التي لوحظت بدقة . فالعلم يكوتن قوائم الظواهر، فالملاحظات الفلكية ترسم خريطة السياء تزداد تعقدا على الدوام . ومعامل الطبيعة والكيمياء تضع جداول تسجل فها خصائص الأجسام المعروفة ، التي تمتد قائمتها باستمرار . ومعامل التشريح تمضي في تشريحات تحفظ نتاتجها على هيئة رسوم ، أو صور شمسية ، أوقطع محفوظة . فهي تزيد عدد بجموعاتها و مماذجها النباتية ومتاحفها . وتمكن الرحلات الاستكشافية والبعثات التي تجوب كل مكان على سطح الأرض من زيادة نخائرها .

ولقد حبد الوزير الانجليزي فرانسيس بيكن (١٥٦١ – ١٦٢٦)، وهو أحد طلائع العلم الحديث ، هذا البحث الدائب عن الظواهر ، الذي أطلق عليه ، بأسلوبه التشبيهي الشاعري ، اسم صيد « بان ، (١) [Pan]

# ٣ \_ الملاحظة تقتضى خضوعا تاما للواقع ، وبالتالي نزاهه وصبرا :

فى هذا الصيد تتـكشف براعة القائم بالملاحظة ، ومهارته وإخلاصه . غير آنه يقتضى ، على الآخص ، دقة وأمانة ، وهما صفتان أخلاقيتان لاغنى عنهما .

مينبغي أولا أن تلاحظ الظاهرة في ظروف تستبعد كل احتمال وتقضى على كل مظنة للشك \_ فقد حدث أن خصدع المزيفون بعض العلماء ، فأوهموهم أنهم كشفوا آثارا من عصر ما قبل التاريخ أعدت ببراعة ، أو عرضوا عليهم قطعا أثرية مصنوعة ، أو وثائق لسجلات ملفقة ، زيفها مقلدون بارعون . وتلك بلاشك حالات استثنائية ، وقع فيها العلماء عن طوية سليمة ، وأثارت بعض الضجة في الرأى العام ، ولكن سرعان ما اختفت أو زال تأثيرها بفضل النقد المتبادل الذي يمارسه العلماء كل على أبحاث الآخرين ، ولم يلحق بالعلم ضرر بسبب ذلك .

فالظاهرة الأصيلة ، لا د المزيفة ، ينبغى أن تقرر وتوصف بآمانة كاملة ، ذلك بأن حب الاطلاع لدى العالم إنما هو انفعال ، وهو قد يشوء نظرته إلى الأمور ، شأنه فى ذلك شأن أى انفعال آخر . إذن ينبغى للعالم

<sup>(</sup>١) يان هو ابن هرمس ، في الأساطير اليونانية ، وكان يجوب المراعي بمثآ دراء صيد . وأطلق الاسم فيما بعد رمزاً للسكل ، وللسكون بأكله . ( المترجم ) .

أن يتحلى بصفات التواضع والصبر والنزاهة حين يلاحظ الظواهر ويصفها على ما هي عليه ، لا كما يتمناها أن تكون .

كذلك تنطلب الملاحظة العلبية صبرا لا ينفد. فإن عالم الفلك الداعراكي . تیسکو ـــ براهی Tycho- Brahe (۱۲۰۱ ــ ۱۲۰۱) وکان ثریا ومن أسرة نبيلة ، خصص ثروته وهدايا الملك , فردريك ، من أجل إتشييد معمل يحتل جزيرة بأسرها في الأرخبيل الدا عركى ، هي جزيرة هفين Hveen قرب الزينيور Elseneur وأسمساه . مدينة أورانى ، أو إلهـة الفلك [Uranieborg] ؛ وظل طوال عشرين عاماً ، وبمعونة تلاميذه العشرين ، بجمع ملاحظات أكلها بعد ذلك في هلشتين Holstein ، تحترعاية الأمبر اطور و رودولف، حين طرد من البلاد ، فاضطر إلى مبارحة جزيرته ومعداته ووطنه الآصلي . تم امخذ لنفسه معاونا أصبح بعد ذلك خليفة له ، وهوكيلر ( ١٥٧١ - ١٦٣٠ ) . و بعد وفاته ، استغل كيلر ملاحظاته ليحدد مدار كوكب المريخ . وكان يظن في أول الأمر أن هذا المدار دائري ، ولكن الظواهركذبت هذا الظن ، والحق أن هذا التكذيب كان بفارق منتيل الغاية ، هو فارق ثمان دقائق في القوس ، أي ربع القطر الظاهر للشمس . ولكن، كما قال كبلر: ﴿ إِنْ الكرم الألهي قد جعل لنا في شخص ﴿ تيكو ﴾ ملاحظاً بلغت دقته حداً يستحيل معه أن نتصور خطأه في تمان دقائق. وهكذا عاد إلى البحث عن المدار الحقيقي للبريخ ، وبعد عناء دام تسع سنوات دكاد يبلغ حد الجنون ، ، جرب في خلالها تسعة عشر مدارا مختلفا، اهتدى أخيراً إلى المدار البيضي ، واستطاع أن يضع وقانونه الأول. المشهور ونصه , إن كوكب المريخ ( وفيما بعد طبق هذا القانون ذاته على

كل الكواكب) يرسم مدارا بيضى الشكل تقع الشمس فى أحد مركزيه ، (١).
ومن هذا المثال يتبين لنا أن العلم يتطلب صفات أخلاقية ، وينطوى على نوع من الزهد . فنى النصف الثانى من القرن السابع عشر ، كانت قد توافرت للعلماء منظارات فلكية رائعة ، ولمكن كان يصعب استخدامها إلى حد بعيد : فقد كان لمفدف مثبتا فى طرف عصا تدور حول محور رأسى . وكان على المرء أن يوجه الهدف إلى النجم عن طريق إدارة العصا ، ثم يتأمل ، من خلال عدسة تمسك باليد ، الصورة الحقيقية التى يصل إلها على هذ النحو . وكانت هذه الآلة الفجة هى التى استعملها أبناء أسرة كاسيني هذ النحو . وكانت هذه الآلة الفجة هى التى استعملها أبناء أسرة كاسيني يحمعون ملاحظاتهم وأقيستهم التى أدت إلى تطبيق قوانين كيلر الثلاثة على يحمعون ملاحظاتهم وأقيستهم التى أدت إلى تطبيق قوانين كيلر الثلاثة على . كل المكواك وعلى توابعها ، فوضعوا بذلك أساس علم الفلك الحديث (٢).

Gaston Laurent: Les grands écrivains scientifiques (۱) مكن الرجوع لمل الروائي الألماني و مكس برود Max Brod من أجل فرامة النصة الروائية التي توضع العلاقات بين تيكو وبين كيلر ، وقد ترجم و جورج لاشتو Georges Lacheteau هذا المكتاب لمل الفرنسية بعنوان و الفلم كي الذي المتدى إلى الله ، (Paris, Editions du siècle, 1932).

رع) مى أسرة فرنسية من أصل إيطالى اشتهر أبناؤها بأبحاثهم والفلك وفي المساحة، وكان لهم دور كبير في رسم الحرائط الفلسكية والجغرافية . وظل أبناؤها يتوارثون مده المهنة منذ أوائل القرن السابع عشر حتى أواسط القرن التاسع عشر (المترجم) . هذه المهنة منذ أوائل القرن السابع عشر حتى أواسط القرن التاسع عشر (المترجم) . (٣) انظر وصف الآلات الفلسكية المستخدمة في عصر أسرة كاسيني في كتاب : Hanotaux : Histoire de la nation française (plon) t. xlv p. 198 – 201.

#### ع ــ الملاحظة العلمية تتطلب شجاعة ، إذ تنطوى على أخطار :

تناقلت الآلسن قصة عالم الفلك الذي عاش في القرن الثامن عشر، وأراد أن يلاحظ كسوف الشمس الذي يسببه الكوكب عطارد، فأبحر إلى نصف الكرة الجنوبي، الذي يمكنه فيه وحده أن يراه، فأسره قراصنة، ولم يطلقوا سراحه إلا بعد سنين عديدة لم يتمكن خلالها من القيام بملاحظاته، وفي آخر الأمر عاد إلى الرحيل إلى الهند، حيث يستطيع أن يرى الكسوف التالى. على أن العلم يثير من الأهواء العنيفة ( أو بتعبير أفلاطون Ερωτας وهداعة ما يجعل من يضطر مون بها أناساً لا يعرف الحوف إليهم سبيلاً . فالعالم الفلكي الذي تحدثنا عنة بلغ غاياته دون أن يصاب بضرر بالغ إ. ولكنا قعلم أن كثيرًا من العلماء الذين كانوا يدرسون أشعة « إكس ، الخطرة في معاملهم قد أجريت لهم، في كثير من الأحيان، لعمليات بتر على جانب كبير من الحنطورة . والواقع أن الملاحظة العلمية تنطوى أحياناعلى أخطار جدية و تقتضي شجاعة بدنية . و يمكننا أن نقول نوجه عام إن المر. عندما بكشف قوة طبيعية أو كيميائية أو ببولوجية بجهولة ، ويشرع في دراستها ، تكون ملاحظتها أمرا ينطوى على الخطر. فالعالم وكلود برنار، قد عقره حصان كان يجرب عليه آثار المرض الخطير المسمى بداء الحيل. ولا شك في أن أطباء معاهد باستير المتعددة كانوا يتعرضون لأخطار مميتة وهم يقومون بعملية عزل وجمع ودراسة فصائل وخالصة ، (أعنى خطرة إلى أقصى حد) من البكتريا والطفيليات المخيفة التي تسبب الأمراض الوبائية الكسى: كالتيفوس ومختلف أنواع جمى المناطق الحارة، والكوليرا والطاعون.

#### ه ـــ العمل العلمي يتطلب نزاهة كاملة:

لا يقبل العالم جزاء على كل ما يصادفه من أخطار ، وما يقوم به من أعال ، سوى المجد فحسب . فهنة العالم تقتضى إنكارا للذات ، و تنطلب فى الآقل امتناعا عن استغلال علمه من أجل الإثراء . وهكذا يظل العالم فقيرا . والحق أن المهن العلمية ليست هى التي تسمح بصفقات مربحة ، وإنما تعود الارباح الجمة من التطبيقات الصناعية للعلم . غير أن هذه الارباح لا تذهب إلى جيب العالم ، الذي تظل أبحاثه نظرية خالصة،أعنى تتبجه دائما نحوالمعرفة أو «التأمل من وهنه أعداد كبيرة فى مصافع ضخمة، وتتطلب اجتذاب عددكاف من العملاء ، أعنى البحث عن «أسواق » كا يقولون ، وتلك عددكاف من العملاء ، أعنى البحث عن «أسواق » كا يقولون ، وتلك مهمة لا صلة للعالم بها على الإطلاق ، فعليه أن يختار ، وقد اختار التأمل مهمة لا صلة للعالم بها على الإطلاق ، فعليه أن يختار ، وقد اختار التأمل با طرورة ، والفقر تبعا لذلك .

ولا شك في أن المجتمعات الحديثة تقدم و إعانات ، للعلم النظرى . فهي ترعى المعامل والمراصد ، عن طريق الميزانيات الحكومية أو التبرعات الفردية ، وتخصص للعلماء أرفع أنواع و التكاياء [ Sinécures ]حسب تعبير الجاعات الدينية القديمة ، ( والكلمة الفرنسية Sinécure تعنى العطايا التي تبذل الباحثين من رجال الدين حتى لا تشغلهم أعباء النفوس ، أى دون أن يضطروا إلى الانشغال بها Sine cura ) . وتحولت هذه المنح في الوقت الحالى إلى وظائف للاستاذية لا يتعرض من يقوم بها كثيرا المظاهر الحضوع وإنما تتبح له استخدام معامل مزودة بمعدات جيدة . ولكن ما هكذا يكون الإثراء ا

أما عن المجد ، فهو يقتضى إنكار اللذات : وهو يأتى عادة بعد انتهاء حياة العالم . بل يحدث كثيرا أن ينسب إلى شخص مجهول : فإذا كان في وسعنا بوجه عام ، أن نطلق على الكشف العلمي الحديث اسم من اهتدى إليه ، فما ذلك إلا لأن المحدثين قد أصبحوا يتصفون بالحرص الشديد في الأمور المتعلقة بدقة التسجيل التاريخي . ولكن هذه الصفة حديثة إلى حدما ، ومن هنا لم تظهر في المراحل الأولى للعلم ، منذ العصر القديم حتى عصر النهضة ، سوى أسماء غير موثوق منها ، وكثير منها خرافية أو أسطورية . وفضلا عن ذلك ألماع الأساء في نظرنا اليوم لم يكن لها مثل هذا الصيت بين معاصريها على الإطلاق .

بل إن على العالم أن يروض نفسه على التضحية بهذا المجد غير المؤكد في ذاته ، إذا ما ارتكب خطأ ، أو غابت عنه فكرة . فقد كان , باستير ، يدعو العالم إلى القيام بتجاربه , ضد فكرته الحاصة ، ، أعنى أن ينقد نفسه بل أن يعاديها ، و بعد أن فند , باستير ، بالتجربة نتيجة التجارب التى زعم وشيه Pouchet ، أنه قد برهن بها على ، التوالد التلقائى ، ، أعنى تكون الكائنات الحية عن طريق عمليات كيميائية محضة ، قال باستير : وإنى أنتظر وألاحظ ، وأسأل الطبيعة ، وأطلب إليها أن تتفضل بأن تعيد أما مى الخلق الأول من جديد ، فكم يكون ذلك المنظر رائعاً 11 غير أنها تظل خرساء (۱) ، فني هذه التجارب كان و باستير » يعمل إذن ضد ذاته ، إذ أن ميوله الشخصية كانت تتجه إلى النتائج التي ظن وبوشيه ، أنه قدوصل إليها . لكن بدت له تجارب كان ومعرضة لتقد شديد ولهذا حرص على تنفيذها بدقة . ويوشية ، مثيرة للشك ، ومعرضة لتقد شديد ولهذا حرص على تنفيذها بدقة .

<sup>(1)</sup> الرجم نفسه ص Laurent ۲۲۲ س

#### ٦ \_ روح النقد ضرورة للعالم :

كل هذه الصفات العقلية نلخصها كلمة « روح النقد » .

وكلمة , نقد ، مأخوذة من اليونائية به فروح. الحديم الصائب . فما الحديم ، بالمعنى الدقيق والرفيع لهذه النقد هي إذن روح الحديم الصائب . فما الحديم ، بالمعنى الدقيق والرفيع لهذه الكامة ؟ هو أن يتخذ المرء الموقف العقلي القاضى الذي هو بسبيل إصدار حكم . ومن الواجب أن يكون القاضى غير متحيز . وعدم التحيز يقتضى منه أن يطرح جانبا ميوله الشخصية ، وأن ينتظر بصبر حتى تعرض عليه كل الحجج التي ينبغي له أن يختار بينها . كا أن هذه الصفة توجب على القاضى أن يضني على كل من هذه الحجج قيمتها الحقيقية ، وأهميتها الفعلية ، دون أن يضيف شيئا إلى تلك التي يقدرها هو شخصيا . وأخيرا فالنزاهة تقتضى أن تظهر كل الحجج في الحكم النهائي بقيمتها الفعلية ، ويكون تأثيرها معادلاً لتلك القيمة .

وعلى ذلك ، فاتصاف المرء بروح النقد ، معناه إذن أن يأخذ على عاتقه أن يفحص كل البراهين التي يمكنها أن توجه القرار في اتجاه معين أو في انجاه آخر فحصا دقيقا ، ودون تدخل من أهوائه ، وأن يعي ذهنه تلك البراهين بما لها من قيمة حقيقية ، وأن يؤلف بينها في النتيجة النهائية دون إغفال واحد منها . ويتطلب ذلك طاقة أخلاقية كبيرة ، وقدرة على كبح أهواء الذات ، كما يتطلب ذلك النوع من الذكاء الذي أسماه پاسكال , بالحس المرهف الذات ، كما يتطلب ذلك النوع من الذكاء الذي أسماه پاسكال , بالحس المرهف والعديدة جدا ، و يجعل لكل منها دوراً ، دون أن يخمع كل الحجج الدقيقة والعديدة جدا ، و يجعل لكل منها دوراً ، دون أن يخمع كل الحجج الدقيقة والعديدة جدا ، و يجعل لكل منها دوراً ، دون أن يخمع كل الحجج الدقيقة والعديدة جدا ، و يجعل لكل منها دوراً ، دون أن يغفل واحدة منها .

وإذن فروح النقد هي بالاختصار وحاسة البرهان، و لقد كان الباحثون،

على حق عندما أضفوا أهمية خاصة على روح النقد فى العلوم التى تتخذ الحقائق البشرية موضوعا لها ، كالتاريخ مثلا ؛ إذ أن الميول والآهواء الشخصية أو الاجتماعية للعالم ترتبط بمجال بحثه ارتباطا وثيقا . فالمؤرخ يجب ألا يكون منتميا إلى عصر معين ، أو إلى وطن معين . غير أن هذا المطلب يستحيل تحقيقه بمثل هذه الصرامة ؛ إذ أن المؤرخ لابد أن يحب ما يحبه وطنه ، وحزبه ، وعصره ، وأن يكره ما يكرهه هؤلاء . ولكن يجب عليه ألا يحسب لهذه المشاعر حسابا ؛ بل يجب أن يفكر «كالوكان» . وطنه وحزبه غير موجودين بالنسبة إليه — أعنى أن يحعل روحه معاصرة لمنا يرويه من أحداث .

## ٧ ـــ من الضروى أن يكمل الحيال روح النقد :

يتضح لنا مما سبق ضرورة توافر صفة أخرى فى العالم: تلك هى صفة الحيال . وكثيرا ما يقال إن العالم لا ينبغى له أن يكون خياليا ، وأن هذه الصفة هى التى تميزة عن الفنان مثلا . ونحن فسلم بأنه قد يكون للخيال أثر منار فى تفكيرالعالم ؛ فقد يعوقه عن رؤية الأشياء على ماهى عليه ، ويفرض عليه آراء وهمية ، وأفكاراً سابقة ، .

غير أن الحيال يساهم بنصيبه في المجهود العلمي . وإنه لمن الحطأ اعتقاد أن العلم لا يضيف شيئاً إلى ما يلاحظه . فهو يكشف لنا فيه عن عالم كامل : فالعالم يخمن بأن وراء الاتصال الظاهري للاجسام المادية أعدادا لامتناهية من الندات ومركباتها ، تتحرك بسرعة فائقة ، ويفصل بمضها عن بعض حيز مكاني يفوقها امتداداً إلى أبعد حد . كمذلك يلح الفلكي بفكره ،

أن في السباء التي تزخر بالنجوم مساحات شاسعة مليئة بعدد لا يحصى من العوالم الكبرى ، التي تقع على مسافات يستحيل علينا تصور اجتيازها أو إدراكها . ذلك هو المجانب الشاعرى في العلم . وهذا المجانب الشاعرى هو الذي خلقه العالم من أساسه . وليس معنى ذلك أن العالم المحسوس ، كا ندركه قد عدم كل جمال ، ولكنا نود أن نشير إلى أن هناك جمالا آخر مختلفا عن الأول كل الاختلاف ، وهو جمال عقلي صرف ، يبتكره ذهن العالم وحده . ولكي يضني العالم مثل هذا الجمال على الكون ، كان عليه أن يسلبه الجمال المحسوس أولا ، وأن يستبعد شهادة الحواس ، وكأنها حجاب خداع ، ويأ بي على الخيال الحيى لذته ، لكي يخلى مكانا للخيال الذي يمكن تسميته بالخيال العقلى .

## العلم والشعر : هوميروس وأرشميدس:

لقد قبل إن خيال هو ميروس لم يكن له نظير في العصر القديم سوى خيال العالم الرياضي أرشميدس ، ومن المؤكد أن بين هذين العبقريين تشابها غريبا ، فقد أضني هو ميروس قيمة شاعرية لا نظير لها على مشاهد الحياة الإنسانية وأفعالها : كأعمال الناس في الحقل ، وفي المنزل ، ولهوهم ، وقتالهم وأكلهم ، ونومهم : فشعر «هو ميروس » هو شعر الخبز والنبيذ . . . أما أرشميدس ، فقد أفهمنا الأدوات البشرية المتداولة ، كالرافعة ومشتقاتها والجاروف ، والملفاف — نقول إنه أفهمنا هذه الأدوات على نفس النحو الذي روى لنا به هو ميروس شعر الحياة المنزلية المعتادة .

و لنا أن نقول إن نصيب العلم من الخيال ليس أقل من .نصيب الشعر

منه . غير أن الخيال نيس واحدا في كلتا الحالتين : فخيال العالم يقتضي نوعا من التضعية ، وهو يأني أن يدين للحواس بشيء ، والجمال الذي يستهويه . هو جمال العلاقات المجردة والأعداد . وفضلا عن ذلك ، فالحيال بالنسبة إلى العالم ليس غاية ، وإنما هو وسيلة فحسب. فبينما ينحصر هدف الشاعر أو الموسيقار في تحريك خيال القارئ أو السامع وهز مشاعره بحيث تتجاوب معه ، ولا يعبأ بالحقيقة ، نرى العالم يولى وجهه شطر الحقيقة . وما . ﴿ التَحقيق ، الجمالي ـــ إذا جاز لنا أن نتحدث في هذا الجمال عن ﴿ تحقيق ، ، بالمعنى المجازى للكلمة ـــ إلا التأثير الذي ينطبع فىنفس القارى أوالسامع. أما التحقيق العلمي فهو الخضوع النهائي للواقع . فنتائج الخيال العلمي تندمج فى الواقع ، وهي لحمته وسداه فى نهاية الأمر ، وليس من مهمة العلم أن يصنع الجال، وإنما أن يصل إلى الحقيقة . وإذا كان للحقيقة جمالها ، وإذا كانت تؤثر أن يكون من يقدسها عبا للجال ، فإنها تتطلب منه ــ بكل صراحة ـ آن يكون على استعداد للتضحية من أجلها بكل ما قد ينطوى عليه الجمال من إغراء . فقد يكون هذا البرهان أو الحل الرياضي و رشيقاً ، ، وقد تكون تلك الفكرة التجريبية . جميلة ، و لكنهما يفقدان كل قيمة إذا ما ثبت بعد اكتمال التجقيق أنهما باطلان.

۸ - إذن فقوام الروح العلمية صفات خارجة عن مجال العلم ، وهي
 على الاخص صفات أخلاقية ؛

تلك هى النتيجة التي ينتهي إليها جوبلو<sup>(۱)</sup> ، والتي يؤدى بنا بحثناالسابق بأسره إلى أن نؤيد بكل قوة ما تأنى به من عناصر ايجابية . فالعالم إنسان

Traité de logique. § 242. (1)

تبلغ لديه الشجاعة والأمانة العقلية أقصى حدودها ، وهو قاض لا يتطرق الى نزاهته شك ، وهو ، إذا شئنا ، شاعر بمعنى ما . غير أن هدا لا يكنى ، قى رأينا ، لإبضاح خصائص الروح العلمية ، فن الضرورى أن تنطوى على شيء لم نذكره بعد ،

## إلى العلمية تنطوى أيضا على ثقافة واسعة :

فلنبين أولا أهمية الثقافة.والمقصودبا لثقافة أولا بحموع المعارف التي يمكن تسميتها بالمعارف الاحترافية أو المتخصصة، أعنى تلك التي تشمل قدرا معينا من المعرفة يتخذه العالم موضوعاً لبحثه . وهذا أمر بديهي ، و لـكن قديكون التنبيه إليه ضروريا، إذا كان هدفنا، على الأقل، هو أن نجرد الجهل من صفة الحياد التي اشتهر بها . فليس جهل المرء ككل شيء هو الذي يمكنه من مواجهة الواقع بروح نزيهة محايدة . وماكان الجهل دعامة من دعائم روح النقد أبدا ۽ بل إن الأمر على العكس من ذلك : فروح النقد صفة رقيقة هشة ، تحتاج على الدوام إلى تقوية وتدعيم مستمدين من التحصيل العلمي . ولايفهم مدى تعقد الواقع إلا منعرف كثيرا، وجربكثيرا وقضى على فرص. الخطأ. ويصدقذلك بوجه خاص على العلوم المعقدة التي تتخذ الأحياء والإفسان موضوعًا لها ؛ إذ أنه إن كان عباقرة الرياضيات يظهرون قبل الآوان في كثير من الآحيان ، فإن عباقرة علم الحياة والآخلاق أناس ناصبحون دائما . فالرياضي و إفارست جولوا ، Evariste Galois ، الذي مات في سن. العشرين قد و جذ و قتا كافيا يبدى فيه عبقرتيه ، أما د دارون ، و دلامارك، فلم يقوما بأى كشف قبل سن الخسين، كذلك كتب وكانت، نقد العقل والمحض، وهو في السابعة والخسين من عمره. وقد يكون من المستحسن أن يلم العالم ، الذي كرس حياته لعلم خاص ، بالعلوم التي يفترضها ذلك العلم ، فالطبيب مثلاً لا ينبغي له أن يلم بالبيولوجيا وحدها ، بل يجب أن يكون قد مارس الكيمياء ، وعلم الطبيعة نفسه(١).

ويذهب وكلود بر نار ، إلى حد أبعد من ذلك ، فهو يوصى من يعد نفسه ليكون عالما ، بأن يتزود من الثقافة الفلسفية والفئية : د إننى ، رغم نفورى من المذاهب الفلسفية ، أحب الفلاسفة حباجما ، وأجد متعة كبرى في صحبتهم . . فالفلاسفة يبحثون دائما في المسائل المختلف عليها ، ويقفون في مستويات رفيعة ، أى عند الحدود القصوى للعلوم ، وبهذا يضفون على التفكير العلمي حركة تبعث فيه الحياة وتسمو به . . . « « هذا عن الفلسفة ، أما عن الفن ، فهو يقول « إن العلم لا يتعارض قط مع ملاحظات الفن ومعطياته ، بل من رأى أن العكس هو الصحيح ضرورة . فالفنان يجد في العلم أسسا أرمنخ ، وآلعالم يستق من الفن حدسا أصدق ، (٢)

#### ١٠ ــ العلم ينطوى على إيمان بمبادى. معينة : ـــ

لقد أضفنا كلا من الحيال وسعة التحصيل إلى الصفات المقومة للروح العلمية , وهى تلك الصفات التي لها طابع أخلاقي أو خارج عن نطاق العقل في الأقل. فهل هذه هي كل الصفات ؟ وهل يكني المرء ، لكي يكون عالما ، أن يكون أمينا شجاعا ، وعلى قدر من الحيال ، وملما بمعلومات كثيرة ؟ كلا: فازلنا ، بعد ذلك كله على هامش الروح العلمية .

<sup>(</sup>۱) مذه الفكرة هي التيأوحت بتنظيم متبع منذ وقت غير قريب ، وهو تدريس العلوم المخالصة في سنة إعدادية لطلبة كليات الطب .

Laurent : op. cit. P. 301—302 et 307.

فبعد أن أوضح وكلود برنار ، أهمية روح النقد (التي يسميها بالشك الفلسني) في الوصول إلى الحقيقة ، أبدى هذا التحفظ الهام : وومع ذلك ، ينبغى ألا يكون المر مشكاكا على الإطلاق ، بل عليه أن يؤمن بالعلم ، أعنى بالحتمية ، وبالعلاقة المطلقة والضرورية للأشياء ، سواء بين الظواهر الحاصة بالسكائنات الحية ، أو بين كل ما عداها من الظواهر ، (1) .

وعلى ذلك ، فالعالم فى رأى وكلودبرنار ، ليس مجود ملاحظ أمين شجاع لديه نوع من الخيال وقدر غير قليل من الثقافة ، بل هو و مؤمن ، . وهدا يؤدى بالمر ، إلى أن يرى العلم أشبه بمعبد ، وبالطائفة الدينية التى تتميز مقائد محددة .

والحق أن هذا الوصف يصدق على العلم إلى حدما . فالعلم بحموعة اجتماعية محددة ، وهو أكثر من أن يكون مهنة . وهو لم يكن موجودا على الدوام ؛ بل إن عمره يتراوح ما بين خمسة وعشرين وثلاثين قرنا ، هذا إذا ربطنا نشأته بنشأة علم العلك عنداليونان ، ويقصر هذا العمر فيبلغ ثلاثة أو أربعة قرون ، إذا رأينا أنه بدأ مع ظهور علم الطبيعة الحديث . ولا يرجع شهرة العلم ونفوذه إلا إلى القرن الثامن عشر ، وهو ينطوى على بحموعة من المبادى التي ينقلها التعليم من جيل إلى جيل ، ولا تصبح موضوعا لأى شك بالمعنى الصحيح ، وإن كانت تعدال أحيانا ، بحبث يظل تقدم العلم متصلا ومستمرا ، كا قال وياسكال ، في إحدى كلما ته المشهورة . إنه توع العلم متصلا ومستمرا ، كا قال وياسكال ، في إحدى كلما ته المشهورة . إنه توع

Introduction à l'étude de médecine experimentale. (1) lre parie, chap. II, Edition scolaire b. Lalo (Hachette) pp. 62-63.

من الدبن ، ولكن الأهم من ذلك أنه عقيدة . والعالم قد أقسم يمين الولا. لعدد معين من المبادئ .

## ١١ -- أهم هذه المبادىء ، تأكيد الحتمية:

يبدو أن كلود برنار يسوى بين العلم وبين الإيمان , بالحتمية , . فما الحتمية ؟ إنها مبدأ عبر عند كلودبرنار على النحو التالى : , فى الكائنات الحية ، وفى أجسام الجماد على حد سواء ، تتحدد شروط وجود كل ظاهرة تحديدا مطلقاً ، (۱) .

و لقدفعل كلود برنار الكثير من أجل تثبيت دعائم علم حقيق وبالكائنات الحية ،، وهذا ما يفسر الجزء الأول من عبارته ، والمقصود بالظاهرة حادث يمكن الوصول إليه ، من حيث المبدأ ، عن طريق الملاحظة . و نقول من حيث المبدأ ، لأنه قد يحدث أن تكون حواسنا عاجزة ، من الناحية العملية عن إدرا له مباشرة ، ويكون لزاما علينا أن نلجأ إلى آلات من دون أن نبرح مكاننا ( فثلا ، تسليط أشعة إكس لا يستطيع تسجيله إلا التصوير ) أو أن نتصوره من جديد ، بناء على ما خلفه من آثار ( ومن هذا القبيل ، كسوف الشمس الذي تنبأ به طاليس ، كا روى لنا كتّاب المذاهب كسوف الشمس الذي تنبأ به طاليس ، كا روى لنا كتّاب المذاهب آو أن نتنبأ به عن طريق تضافر ما لدينا من براهين على وجوده ( مثل حركة آو أن نتنبأ به عن طريق تضافر ما لدينا من براهين على وجوده ( مثل حركة الأرض ، التي لا نستطيع آن نقررها مباشرة ، وإن كان لدينا عنها عدد كبير من البراهين غير المباشرة ) .

Introduction · · · · 2e Partie · chp·I. §V (1)

و وشروط وجود الظاهرة ، هي الظواهر التي تسبقها أو تصحبها ، والتي يؤدى وجودها إلى حدوث الظاهرة ، بينها يستحيل أن تحدث في غيابها : ومن هذا القبيل ، الجراثيم ، والقابلية للإصابة بمرض معد . وهذه الشروط و محددة حتما ، (ومن هنا استخدم لفظ الحتمية ) ، بمعني أنها ثابتة على نحو مطلق : وبعبارة أخرى فالظاهرة لا تحدث إلا إذا توافرت هذه الشروط ، ولحكنها لابد أن تحدث في هذه الحالة . وإذن فمن المستحيل أن تحدث الظاهرة إذا لم تحقق هذه الشروط ، ومن المستحيل ألا تنتج إذا ما توافرت . وهذه الاستحالة هي ما يسمى بالضرورة .

#### ١٢ ـــ النتيجة الأولى: ليس هناك قدر محتوم ولا مصير محدد:

كثيرا ما يخلط الناس بين الحتمية وبين الإ بمان بالقدر المحتوم، و المصير أعنى الحبر المطلق، غير أن الحتمية بعيدة كل البعد عن الجبر المطلق، حتى المحكن القول بأنها مضادة له بمعنى ما ، وهذا ما جعل «كاتت، يستخلص من الحتمية تتدجة هى إنكار الجبر المطلق non datur fatum (ا) وليذكر المرء أسطورة «أوديب» فأوديب سوف يقتل أباه ويتزوج أمه، مهما خدث ، ومصير «أوديب هو على حد تعبير «كوكتو، «آلة جهنمية» تؤدى دورها فى اللحظة المحددة مهما فعل، على أن الحتمية لا تؤكد ضرورة وقوع حادث معين مهما كانت سوابقه بل هى تؤكد أن هذا الحادث معين مهما كانت سوابقه بل هى تؤكد أن هذا الحادث يتحدد ضرورة «عن طريق» سوابقه فالجبرى برى أن الفعل هو الضرورى يتحدد ضرورة «عن طريق» سوابقه مطلقة « Catégorique » ، أما المؤمن

Critique de la raison pure. trad. Archambault (1) t. I. p. 244.

بالحتمية ، فتهمه العلاقة بين الحادث وشروطه . فالضرورة التي تؤكدها الحتمية ضرورة دمشروطة hypothétique » .

و نتيجة ذلك أن القدر لا راد له ، أما الحتمية فهى كا يقول البحارة في تعبيرهم الطريف — وطيعة maniable ، فليس في وسعنا أن نفعل شيئاً حيال فعل أراده القدر ، وكل محاولة لتجنبه تقربنامنه : فعندما ابتعد أوديب عنهذين اللذين اعتقدأنهما أبوه وأمه ، اقترب ، بقوة لا متقهر ، منوالديه الحقيقيين ، والفتى في أسطورة ولا فو نتين ، يقضى عليه بالفعل أسد مرسوم ، لأنه ظل مبعدا عن الأسد الحقيقية ، بعد أن حكم عليه في النبوءة بأن أسداً سيقتله (۱) . أما إذا أدرك المرء أن الطاعون تسببه جرثومة تنقلها براغيث الفيران ، فعندئذ يمكنه تجنب الطاعون بالحذر من تسلل الفيران ، وبالقضاء عليها ، وبالفعل يمكن الوصول إلى هذه النتيجة .

: non datur casus النتيجة الثانية: ليس هناك صدفة — ١٣

والحق أن فكرة الصدفة أو الاتفاق معقدة محيرة ، لأن لكلمة الاتفاق عدة معان متباينة ، نستبتى منها معنيين :

يقول «كانت ، بنتيجة ثانية للحسمية ؛ هي نني الصدفة (٢) .

<sup>(</sup>١) غياب القصد المدبر (كالصدفة الناتجة عن عدم وجود غاية).

<sup>(</sup>٢) غياب السابقة المحددة (كالصدفة الناتجة عن عدم وجود علة).

١ ـــ فعندما تقول إن صدية بن تقابلا اتفاقا ، أو إن قالبا سقط من حائط

L'horoscope, livre VIII, fable XVI. (1)

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، والصفحة نفسها .

فقتل بالصدفة شخصا مارا ، نعنى بذلك أن المقابلة تبدو مقصودة ما دامت قد وصلت إلى نقطة التق فيها الاثنان ، وأن سقوط الحجر يبدو منطويا على قصد القتل ، لشدة ما يبدو لنا أنه قد قصد المار المشار إنيه بالذات . ولكنا نعلم أن الأمر فى الواقع بخلاف ذلك فايبدو من قصد مدبر . لايطابق أية حقيقة واقعية . فليس ثمة قوة إلهية هيأت المقابلة ، أو وجهت الحجر . وليس لعلم أن يذكر الصدفة بهذا المعنى ، إذ أن الصدفة لاتكون عند ثذ شيئاً على الإطلاق . فالمكلمة هنا تعنى أنه ليس هناك شيء ، وأنه ليس ثمة أى قصد يبحث عنه .

٣ -- ولكن كلمة الصدفة يصبح لها ، في التعبير القائل و العبة الصدفة أو الحظ ، معنى مخالف للسابق كل الاختلاف ، وأعمق منه كل العمق . فلاعب الورق مثلا و يفنط ، أو راق اللعب ويوزعها ، وقاذف العجلة يلتي بها . ولكن ليس هناك صلة بين هذه الحركات وبين توزيع الأوراق ، أو بين ظهور الرقم الرابح ؛ فاللاعب لم يوزع الأوراق بإرادته ، وقاذف العجلة لايستطيع شيئاً حيال الرقم الرابح . فهاتان النتيجتان غير محددتين .

وفى هذه المرة ، يسكر العلم الصدفة . فكل حركه من حركات لاعب الورق أو قاذف العجلة لها ، فى الواقع ، دور فعال فى توزيع الأوراق أو ظهور الرقم ، والنتيجة محددة , ومحتومة ، . وكل ما فى الأمر أن تركيب المربعات التى تحمل الأرقام ، والطريقة التى يصنع بها الورق ، والتى ينبغى أن توزع بها ، من شأنها ألا تمكن اللاعبين أو القاذف من التحكم فى حركاته ، أو من معرقة ما سوف تأتى به .

الصدفة في رأى كورنو Cournot : اعتقد بعض الفلاسفة أن في وسعهم

تَأْكَيد وجود الصدفة وجودا فعليا ، ومن هؤلاً. كورنو(١). وفالصدفة عنده تنحصر في اجتماع أو تقابل ظواهر تنتمي إلى سلاسل مستقلة في نظام العلية .. فسقوط الحجر مثلاً يكون هو وسوابقه وشروطه ( تماسكه الواهى بالسقف، هبوب الربح في اتجاه معين، وفي لحظة معينة، وايخفاض الضفط الجوى ) سلسلة حتمية تماماً . ومن جهة أخرى ، فإن مرور السائر عاثر الحظ يكونهو وسوابقه وشروطه ( رغبته في النزهة أو الذهاب إلى عمله ) سلسلة أخرى حتمية كالسابقة ، وتقابلالسلسلتين هو الذي لايخضع للحتمية ، مادامت السلسلتان مستقلتين ، ولا تخضعان لنفس الحتمية : فالحتمية الأولى خاصة بالظواهر الجوية ، والثانية نفسية . وبالمثل ، فحركة قاذف العجلة تبدأ سلسلة حتمية تؤدى إلى ظهور رقم معين . ولكن هذه الحتمية ، وهي آليه تماماً ، تنتمي إلى نوع من الوجود مخالف لذلك الذي تنتمي إليه تلك الأفكار والرغبات والنقديرات التي دفعت اللاعب إلى أن المراهنة بنقوده على رقم معين . و لنذكر هنا أيضاً كلمة « باسكال ، المشهورة ؛ ولوكان أنف كلبوباترا أقصر قليلا لتغير وجه الأرض، (٢). فأنف كلبوبانرا ناتج عن حتمية تشريحية ، وراثية . والصدفة تتمثل في لقاء كليوياترا مع أنطوان . فقد كان الطوان بمعنى ما ، مثلالحتمية أخرى ، هي حتمية تاريخية وسياسية . وأدى تقابل هاتين الحتميتين إلى وقوع أنطوان في الحب، وتخلفه عن أكتيوم، وخسارته للمعركة، وأخيراً تأسيس الإمبراطورية الرومانية الني دامت قرونا متمددة .

<sup>(</sup>٢) الفقرة ١٦٢ خواطر باسكاله .

وتمتاز فظرية وكورنوء بأنها فرترجع مختلف تعريفات الصدفة إلى تعريف واحد. فليس ثمة إلا اتفاق واحد. هو تقابل سلاسل مستقلة. والنظرية لاتنكر الحتمية بالمعنى الصحيح ، بل تجزئها ، وتفصلها إلىسلاسل ، وخيوط متميزة. لكن لنا أن نتساءل هنا : هلهذا الفصل مشزوع؟ الحق أنه يبدو كذلك للوهلة الأولى ، لأن البحث العلمي لاينصب في الواقع إلا على سلاسل تسير في خطوط مستقيمة. فالعلم بمضي عن طريق فصل الظواهر الواقعية بعضها عن بعض . وهذا الفصل ينتهي إلى تكوين و حتميات ، تكفيه مؤقتا ، ولا يشعر تجاهها بالحاجة إلى بحثها وإلى تأكيد وحدتها تبعاً لذلك . والحق أن الفلسفة أكثر طموحا في هذا الصـــد ؛ إذ أنها تسعى إلى الوحدة ، ولاتستطيع أن تتصور سوى حتمية واحدة ، تسميها بالكون . وهي لا تعرف سلاسل مستقلة ، مادام الكون واحدا . قد يقال إن تلك فظرة ميتافيزيقية. لكن كثيراً ما يحدث أن يصبح ما كان ميتافيزيقيا بالأمس علماً في الغد ، بل اليوم(١) . وهذه هي الحال هنا . ففكرة السكون إقد أصبحت فكرة علية ، كا سنرى فيها بعد . على أن هذه الفكرة تقتضي أن يرتبط كل شيء، وأن يكوناستقلال السلاسل مجرد وهم، يطابق حالة مؤقتة من حالات البحث العلبي..

إذن نستطيع القول، مع اسيينوزا، بأن والشيء لايسمى احتماليا (أعنى ناتجا عن الصدفة والاتفاق) إلا لعدم كفاية معرفتنا ، (٢).

<sup>(</sup>١) يمكننا أن نرى لذلك مثلا طريفاً إذا درسنا فسكرة النسبية .

tEhique. 1ère partie. Prop. 33. scolie. (Y)

## ع ١ \_ تأكيد الحتمية هو الذي يمكن من حساب الاحتمالات:

إن الذي يبتى على الاعتقاد بحقيقة الصدفة ( بمعنى غياب العلة) هو تفسير باطل لحساب الاحتمالات بحموعة من المبادى الرياضية تسمح بتحديد فرض وقوع حادث اتفاقى . فيبدو إذن ، لأول وهلة ، ان الرياضة ذاتها تبرر الصدفة ، ما دامت تقيسها . وسنرى أن الأمر بخلاف ذلك عاما ، وأن حساب الاحتمالات ليس حسابا للصدفة ، بل هو على العكس من ذلك حساب لحتمية بجهولة جزئيا ، عن طريق عناصر منها العكس من ذلك حساب لحتمية بجهولة جزئيا ، عن طريق عناصر منها نستطيع معرفتها .

فلندرس تطبيق هذا الحساب على الألعاب التي تعتمد على الصدفة.

ولنسلم أولا بقواعد اللعب (٥٠ ورقة ، أربعة لاعبين ، ١٣ ورقة الاعب مثلا). ولنحسب عدد التأليفات الممكنة كلما \_ وفي الرياضة جزء يسمى بالعنصر التأليفي Combinatoire ، يَمَّن من القيام بهذا الحساب مثم نبحث من بين هذه التأليفات عن تلكالتي تؤدى إلى نتيجة معينة (كوجود ثلاثي الآس لدى لاعب واحد مثلا) ثم محدد عددها هي الأخرى ، ونبين فسبة هذا العدد الأخير إلى العدد الكلي . وتسمى تلك باسم نسبة احتمال اللعبة المذكورة (كثلاثي الآس مثلا) . فلنفرض أن هذه النسبة تدو تن على النحو أ ، عندئذ نقول إن هناك من الفرص أ في أن يجد اللاعب ئلاثي . الآس بين أوراقه . وكلمة ، فرص ، ليست لها أيه دلالة سحرية , بل تعنى ، نسبة التأليفات ، فحس ، وليس في وسع هذه النسبة أن تتنبأ بما إذا كان ، نسبة التأليفات ، فحس ، وليس في وسع هذه النسبة أن تتنبأ بما إذا كان

اللاعب سوف يهتدى إلى ثلاثى الآس فى الدورة القادمة من ألعابه ، بل هى لا تسمح بأن نعلم بعدكم من الدورات سوف يهتدى اللاعب إليه . ولكن إذا ما لعب عدداً كبيراً جداً من الدورات ، فإن النسبة الفعلية والنسبة النظرية تتطابقان . وذلك هو ما يسمى ، بقانون الاعداد الكبيرة ، .

وعلى ذلك ، فحساب الاحتمالات يفترض حتمية حقيقية وراء الصدفة الظاهرية . وهو يطبق على الطبيعة كلما أعوزتنا معرفة الحتمية المفصلة ؛ لأن العوامل المقومة الدحتمية صغيرة إلى حدكبير ، أو تؤثر تأثيراً سريعاً جداً ، وإن كنا نعرف القانون الذي تخضع له . فكتلة الغاز المحصورة في قنينة من الزجاج تشكون من عددكبير من الجسيات . ولا يمكننا الاهتداء إلى حركة كل منهذه الجسيات ، لاننا لا نعلم تقاصيلها ، وإن كنا نعرف قانونها : فني وسعنا أن نعلم الطريقة الني سوف تتجمع بها كل القيم الممكنة للتفاصيل فني وسعنا أن نعلم الطريقة الني سوف تتجمع بها كل القيم الممكنة للتفاصيل على جدران القنينة ، وما ينتج عنها من ضغط . وذلك هو ما تقوم بحسا به . والنظرية الحركية للغاز ، التي وضعها كل من «جبس Gibbs » و « بو انزمان « النظرية الحركية للغاز ، التي وضعها كل من «جبس Gibbs » و « بو انزمان « Boltzmann ق سنة ، ۱۸۷ » .

# ١٥ -- المبدأ الثانى الذى تستلهمه الروح العلمية ، هو مبدأ النسبية :

إن الحتمية هي حقاً مبدأ العلم ، ومحود الحتمية هو فكرة الضرورة . ولكن نظراً لعدم وجود الجبرية ، فإن الضرورة لا تتعلق بالحوادث ذاتها إذا شئنا الدقة ، وإنما بالشروط التي تحيط بها ، وبعلاقاتها . فهي إذن « نسبية ، أعني أنها صفة للعلافات ، لا للحوادث ذاتها .

والحق أن فكرة العلاقة قد تكونت يصعوبة كبيرة . فاليونانيون

قد أدركوا أهميتها، ونحن نعلم أنهم أسموها ٢٠ عبوه، وهذا هو اسم المقولة الرابعة من مقولات أرسطو . غير أن العلاقة عندهم كانت تعبر عن مقادنة كمية 'يستخدم و أفعل تفضيل ، لتحديدها ، أو هى رابطة غير محدودة بين صفة نشعر بها ، و بين حساسية الذات التي تدرك ( فيقال مثلا إن من لديه الصفراء ي كلشيء أصفر اللون ، أو أن المصاب بعمى الألوان ، يتساوى لديه الاخضر والاحر ) . و نتيجة ذلك أن النسبية كانت تعد إحدى حجج الشك . والحق أن النظر إلى الأمور من وجهة النظر النسبية يجعل من المحال الفول بوصف مطلق : فسقراط ليس طويلا ولا قصيراً ، بل هو و أقصر ، من القبيادس ، والكريز الناضج ليس أخضر ولا أحمر ، بل هو أحمر و بالنسبة إلى ، ذى الإبصار السليم مثلا ، وأخضر وأحمر معاً بالنسبة إلى المصاب بعمى الألوان الجزئي .

#### ١٦ ـــ الرياضيات والنسبية العلمية :

وقد كانت الرياضة هي التي حررت العقل إذ أعانته على تكوين فكرة صادقة . ذلك لأن العلاقة في الرياضة موضوع . ولقد كان اليونانيون هم الذين كونوا فكرة اللوجوس [ Logos ] وعرفوها ، وكانوا يعنون بها العلاقة الرياضية للهم المعنون بها العلاقة الرياضية للهم ، بل والتناسب، معمده وتساوى العلاقات لهم الرياضية المرياضية المرياضية

م واستخلصوا النظرية المعبرة عن هذه الأفكار . وذلك هو موضوع واستخلصوا النظرية المعبرة عن هذه الأفكار . وذلك هو موضوع الكتاب الحامس لإقليدس . وألقيت على عاتق العصر الحديث مهمة تعميم هذه الفكرة على نحو يكني لتحويل النسبة إلى « دالة » fonction . ويعرف

ديكارت في والمقال في المنهج ، علما رياضيا ( الرياضة البحتة والمجردة المعالم المقال المقامس ، ) معلم المقامس المقامس المقامس المقامس المقامل المقامس المقامل المقامل المقامل المقاد الإنسان أن يواجه فيكرة العلاقة مباشرة ، ويراها معقولة ، انتهى به الأمر بإدراك أن النسبية ، بدلا من أن تؤدى إلى الشك ، هي في الحق إحدى دعائم العلم .

وناطة ، وضرورة نسبية . فالحتمية تتخذ إذن صيغة ، العلاقات الضرورية ، وابطة ، وضرورة نسبية . فالحتمية تتخذ إذن صيغة ، العلاقات الضرورية ، وذلك هو ما يسمى ، بقوا نين الطبيعة ، ويطلق عليها ، لوكريس، Lucréce اسم ، وهذه الكلمة اسم ، وهذه الكلمة على أساسها ، وهذه الكلمة تطابق تعبيراً أوغل فى باب الجماز للفيلسوف اليونانى أنبدوقليس (فى القرن الخامس ق ، م) ، قال فيه إن الطبيعة هى ، قتم واسع النطاق ، وهدرا الحامدة ، وقدرا عدر كن هذه كلما لا زالت تعبيرات أسطورية ، تفترض وجود آلمة ، وقدرا عتوما يصدر قسما ويظل على الدوام متمسكا بكلمته ، على أن الرياضة قد استبعدت الآلهة ، واستبدلت بفكرة الميثاق فكرة ، الدالة ، وسوف نرى فما بعد أن قوانين الطبيعة هى دالات رياضية .

فالنسبة هي إذن ، أولا ، تصور الحتمية على هيئة شبكة من الدالات الرياضية التي تشمل الطبيعة ، وتحل محل فكرة القدر القديمة .

يمكن تحديد نسبية الإحساسات محديدا رياضيا:

٢ ــ عندما كان اليو نانيون يقولون إن الإحساس نسى تبعأ للحاس،

Edition scolaire Gilson (Vrin) p.67-68 (1)

كانوا يعتقدون أنهم بذلك يدعمون موقف الشك، فيما يتعلق بالمعرفة الحسية. على الأقل. ولهذا السبب تحولت المدرسة الأفلاطونية إلى الشك بعد قرنين من الزمان. أما المحدثون فقد أفلحوا في إدماج نسبية الإحساس في العلم . و لتحقيق ذلك ، أدمجوا الإحساس فى دالة رياضية تربطه بالموضوع المحسوس. أى بالمنبه. ومن المؤكد ، كما بين لنا علم النفس، أن الإحساس ليس كمية حقيقية ، قابلة للإضافة : فالأبيض ليس بجموع لونين رماديين . ولـكن إذا لم يكن من الممكن التعبير عن الإحساس بأرقام تسلسلية cardinaux ، فن الممكن التعبير عنه بأرقام ترتيبية ordinaux ، أي أن من الممكن تدريجه: فمن الممكن تدريج الآلوان الرمادية حتى أقصى مراحلها ، أى حتى اللون الأبيض، وكل تدريج جديد عثل عبور ما يسميه علماء النفس، بالعتبة seuil ، أي الحد الأدنى للإحساس. على أن العتبة ( الني نعلم أنها على أنواع ، منها الكية المطلقة والفارقة البصرية تناظر الج في حالة إضاءة الشيء ، بالنسبة. إلى القيم المتوسطة ، والعتبة الكيفية الفارقة في الموسيق هي ٢٠ ( أي أقل صوت ممكن ) . وعلى هذا النحو تحتل العين والآذن . . الح ، مكانهما بين أدوات الملاحظة، بل أدوات القياس، وإن يكن هذا المكان متواضعا.

و ليست أعضاء الحص في أساسها سوى نقط نهاية للأعصاب فهى جزء من الجهاز العصبي على أن للجهاز العصبي قوانين خاصة يخضع لها في أداء وظيفته وتتحكم في الملاحظة العلبية . و فالتيار العصبي مثلاً إله سرعة عدودة إلى حد كبير ، وتتفاوت تبعا للأفراد ، بحيث أننا عندما و نرى ، الظاهرة ، يمضى زمن معين (ما بين ١٠ ، ٢٠ في المائة من الثانية) قبل أن تقوم برد فعل عليها . وقد أمكن تحديد قيمة هذا الزمن عن طريق علم النفس الفسيولوجي (دراسة زمن رد الفعل) .

نسبية وجهة النظر يمكن تحديدها رياضيا هي الآخري : على أن هذا اليس كل ما في الأمر: فالملاحظة نسبة تبعا لمكان الملاحظة أيضا ، لا تبعا البلاحظ وحده إذ أن كل ملاحظة بشرية تبدأ من الأرض. ولقد ظن الناس في بداية الأمر \_ وكان ذلك أمراً طبيعياً \_ أن الأرض مرصد ممتاز للبلاحظة ، فهي مركز العالم ، والسهاء تدور حولنا ، ما دمنا نراها تدور حولنا . فعلم الفلك التلقائي يتخذ الأرض مركزا له [ géocentrique ا كَمَا يَشُولُونَ ، وكَذَلْكُ كَانَ عَلَمَ الفَاكَ اليَّوِنَانَى . ولَـكَنَا نَجِد بين مفكرى اليونان المتعمقين النابهين ، من اعترفوا بأن الأرض تدور حول الشمس أو حول مركز العالم: ومنهؤلاً عالم فيثاغوري هو فيلولاوس Philolaos . ( القرن الحامس ق م ) وعالم أفلاطونى هو أرسطارخس الساموسي Aristarque de Samos. ( القرن الثالث ق . م ) . وظلت فكرنهم التي ظهرت قبل أوانها ، راكدة ، وحجبها انتصار المذهب الفلكي القائل بأن الأرض مركز الكون، وهو المذهب الذي أذاعه بطليموس ( القرن الثاني بعد الميلاد) . ثم مربعث الفكرة ، كا نعلم ، على يدكيرنك ، وهو بولندى في القرن السادس عشر وسار جاليليو (١٥٦٤ – ١٦٤٢) في الطريق الذي بدأه كيرنك، وسرعان ما ذاعت تعاليم. رغم ما عاناه من اضطهاد. والفكرة القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس، وحول نفسها، فكرة دياضية، إذ أن التصوير الرياضي لحركات الأجرام السياوية أكثر يسرا، وأقرب إلى العقل، إذا ما نظرنا إلى الشمس على أنها هي النقطة الثابتة فإذا ما تبين لنا مقدار خصب نظرية كيرنك وجاليليو أدركنا أن التقدم العلمي، في هذه الحالة يدورها ، كان مشروطا , بتحول، الصرف فيه العقل عن المحسوس ، مفضلا عليه المعقول.

فكرة النسبية أدت إلى الكشف عن سرعة الضوء: أدت فسكرة النسبية أيضاً إلى كشف سرعة الضوء، وهو كشف له أهميته القصوى في علمالضوء؟ مِل في الميكانيكا ذاتها في الوقت الحاضر . والرأى التلقائي الذي كان شائعاً هو أن الضوء لا يستغرق زمناً ، وهو رأى مبنى على استدلال ساذج : أن الحادث الذي أراه ، قد وقع في لحظة معينة ، ما دمت قد رأيته في هذه اللحظة (أما بالنسبة إلى الصوت ، فقد تحول الناس عن هــذا الرأى ، عن طريق تجارب بسيطة ملفتة للنظر إلى حد بعيد، ولكن كان لها أثرها البالغ). ومن الواضح أن هذا الاستدلال ضرب من السفسطة ، ولكن ما كان يمكن التخلص منه إلا بإرشاد تجارب عظيمة الدقة، تفسر بناء على فكرة النسبية. فغ سنة ١٦٧٦ لاحظ عالم الفاك الدا نمركى وأولاف رومر، Olaf Roemer عضو أكاديمية العلوم بهاريس ، أن أول تابع من توابع المشترى يدور حول ذلك الكوكب في زمن متغير ( وكان التغير يقدر بحوالي ربح ساعة في الآسبوع) . وعندما فحص الشروط الأرضية للبلاحظة ، تبين له أن التابع يصبح « متقدما » عن المتوسط الزمني عندما تقترب الأرض من المشترى ( الذي يسير في دورانه بسرعة أبطأ من الأرض كثيراً ) ويصبح دمتأخرا. عندما تبتعد الأرض عنه . فخطر بباله عندئذ أن للضوء سرعة معينة ، وبالتالي أن الأرض عندما تقترب من الكوكب ، تتلقى الأشعة المضيئة بسرعة أكبر، أما إذا ازدادت المسافة فإنها تتلقاها ببطء أكبر؛ بل لقد استخلص من ذلك تقديرا لسرعة الضوء : وإذا كان ذلك التقدير مخطئا ( ۲۰۰۰, ۲۰۰۰ بدلا من ۵۰۰۰ کم فی الثانیة ) فإنه یعد تقدیرا رائعا فى ذاته ، ويرجع خطؤه إلى أسباب لا صلة لها يمنهجه .

وهنا أيضاً تظهر النسبية في التصميم على إعطاء دور للبلاحظ (البشرى

أو الأرضى) فى كل ملاحظة ، وعلى جعل هذا الدور قابلا للتقدير الحسابى بقدر الإمكان ، فيتبيح لنا ذلك فرصة استبعاد تأثير الملاحظ على الملاحظة

الرياضة والدقة العلبية: كل هذا يفترض تطبيق الرياضة على الطبيعة ، بطرق شديدة الاختلاف. غير أن إدخال الرياضة في هذا الميدان يمكن من القيام بمجهود آخر ، بل يتطلب مثل هذا المجهود: وأعنى به السمى وراه والدقة ، .

فالرياضة لا تتميز بالدقة التامة فحسب ( ٢ + ٢ = ٤ بالضبط ، المثلثان اللذان تتساوى أضلاع كل منهما بالآخر ينطبقان بمام الانطباق) ، بل إنها هى الدقة ذاتها ، إلى درجة أنها بمكننا من قياس عدم الدقة بدقة تامة ، إذ توضح بكل دقة فيم يكون المقياس غير دقيق : فيقال إن عدم الدقة يصل إلى بيب أو بباب , الخ . . . بحيث تكون الدقة متناسبة مع يصل إلى بيب أو بباب , و الخ . . . بحيث تكون الدقة متناسبة مع مقام ، هذا السكسر .

والقول يعد د دقيقا ، إذا كان ينطبن على الواقع بطريقة محددة تماما ،أعنى إذا كان ذلك القطاع من الواقع الذى يشير إليه القول محصورا تماما ، ولا ينطوى تبعاً اذلك إلا على أقل قدر ممكن من عدم التحديد . ومن اليسير أن نتبين الفارق بين قضيتين مثل : الطقس بارد ، الترمومتر يشير إلى درجة تحت الصفر . فالأولى تنطبق على عدد من الوقائع أكبر بكثير من ذلك الذى تنظبق عليه الثانية . ومن هنا نرى إلى أى حد تفيد الصيغة الرياضية فى اكتساب الدقة : فهى تزداد دقة على الدوام ، ما دام فى وسعنا دا مما ان أن فضيف أرقاما عشرية ، كلما ازدادت دقة أجهزة القياس .

#### ٨ ـــ الأشكال المتتابعة للروح العلمية:

لقد تطورت الروح العلمية ، وليس من الصعب إدراك سبب تطورها هذا :

ا حفالتقدم في الأساليب الفنية الصناعية يمدنا يأجهزة علمية أكمل وأقوى بماكان لدينا ، لنتمكن بواسطتها من الاهتداء إلى ظواهر كانت بجمولة ، كما يزيد دقة الأقيسة من جهة أخرى .

۲ ـــ وتقدم الرياضة يأتى بدالات جديدة ، وتعبيرات جديدة ، يمكن استخدامها في حل مشكلات جديدة .

٣ - وإن مجرد تكديس الملاحظات التى نقوم بها الأجيال المتعاقبة من الباحثين ، ليأتى بوقائع جديدة تثير مشاكل لم تكن معروفة ، وتخلق مزيداً من الصعوبات .

٤ — والعلم يغير شكل العالم: فهو يعمل أولا على تغيير آفاقه بالنسبة إلى عقولنا . ثم إن الصناعة الحديثة ، التي تشأت عن العلم ، تتابع طريقها إلى السيطرة المادية على كوكبنا هذا . والكون الجديد يولد علما جديدا ، وهكذا دواليك . وعلى ذلك ، فبين الوقائع وبين المعرفة العلمية سلسلة غير محدودة من الافعال وردود الافعال .

كل هذه الأسباب لا تؤدى إلى تغير العلم فحسب ، بل إلى تغيير الروح العلمية ذاتها ، إذ تظهر مناهج جديدة ، تقتضى صورة جديدة للعقل ، وصفات جديدة له .

وهكذا يمكن أن يروى تاريخ الروح العلمية ، وإن كنا لا نزمع القيام

بهذا العمل؛ بل سندكمتني بأن نعرض بإيجاز شديد للسراحل السكبرى التي يمكن. أن نلمجها في ذلك التاريخ.

علم الطبيمة الميكانيكى: يبدأ هذا التاريخ من القرن السابع عشر . فني السنوات الأولى من ذلك القرن نشأ علم الطبيعة بمعناه الصحيح من علم الفاك عند كيرنك وجاليليو.

السابع عشر السابع عشر المرحلة أولى تشمل القرن السابع عشر المدحلة نسيطر عليها النظرة الآلية المعروفة عند ديكارت وجاسندى (١). وفيها كان ينظر إلى التركيب الداخلي للظواهر على أنه مكون من آلات المريس سغيرة إلى أبعد حد ، كالعتلة والملفاف والنورج الآلى ، والرافعة ، أعنى أقدم الآلات البشرية ، التي بدأ أرشميدس (في القرن الثالث ق . م) في وضع النظرية المبنية عليها ، والتي أتمها ديكارت (٢). فظواهر المغناطيسية مثلا يفسرها ديكارت بجركة مسامير حازونية لامتناهية الصغر تدخل في مسام أجسام معينة (كالمغناطيس الطبيعي ، والصلب) فتوجهها أو تنقلها من موضعها . أي أن تفسير الظاهرة هو وصف للأنموذج الآلى الذي تمثله من موضعها . أي أن تفسير الظاهرة هو وصف للأنموذج الآلى الذي تمثله من موضعها . أي أن تفسير الظاهرة هو وصف للأنموذج الآلى الذي تمثله من موضعها . أي أن تفسير الظاهرة هو وصف للأنموذج الآلى الذي تمثله من موضعها . أي أن تفسير الظاهرة هو وصف للأنموذج الآلى الذي تمثله من موضعها . أي أن تفسير الظاهرة هو وصف للأنموذج الآلى الذي تمثله من موضعها . أي أن تفسير الظاهرة هو وصف للأنموذج الآلى الذي تمثله من موضعها . أي أن تفسير الظاهرة هو وصف للأنموذج الآلى الذي تمثله من موضعها . أي أن تفسير الظاهرة هو وصف للأنموذج الآلى الذي تمثله من موضعها . أي أن تفسير الظاهرة هو وصف للأنموذج الآلى الذي تمثله .

فيزيقا القوى المركزية: ٢ ــ ومنذ أن انتصر نيوتن، وطوال القرن الثاءن عشر، لم تعد الأمور تفسر على النحو السابق، بل استبدل

<sup>(</sup>۱) جاسندی Gassendi أو Gassendi (۱۹۲۰) بجدد المذهب الذري الديمقربطي والرواقي .

ر النظر رسالة إلى Constantin Huygens و تى الحقت بمؤلفاته فيما بمد بالسم « الميكانيكا » .

بالتفسير القديم مدهب والقوى المركزية ، والمقصود بهذا التعبير ، قوى الجذب والتنافر الموجهة نحو نقط ( مراكز )، أو الخارجة من قط، تمثلها موجات vccteum ، وهي المستقيات المعروفة التي تتخذ صورة السهام . فتفسير ظاهرة (كالثقل) وحركة النجوم، والجذب المغناطيسي أو الكهربي وتغير سطح السائل في أنبوبة الاختبار ، وميل العناصر إلى الاتحاد في الكيمياء ) إنما هو رسم الموتجه، الذي يحدد قانونه الخصائص الرباضية . و نستطيع القول بأن ميتاهيزيقا الطبيعة عند دكانت، هي الصورة الواعية والمنظمة لهذه الفكرة. كما تتمثل حتمية الموجهات هذه في الصيغة المشهورة التي عبر بها لا بلاس عنها ( ١٧٤٩ - ١٨٢٧): د لو استطاع عقل ما أن يعلم فى لحظة معينة جميع القوى التي محرك الطبيعة ، وموقع كل كائن من الكائنات التي تنكون منها ، ولو كان ذلك العقل من السعة بحيث يستطيع إخضاع هذه المعطيات للتحليل، لاستطاع أن يعبر بصيغة واحدة عن حركة آكبر أجسام الكون وعن حركات أخف الندات وزناً ، ولكان عليه بكل شي. علماً أكيداً ، ولأصبح المستقبل والماضي مائلين أمام ناظريه كالحاضر

فيزيقا المجالات: (٣) في القرن التاسع عشر، أدت دراسات كولومب المحال (١٧٧٥ –١٨٣٦) ما كسير المحال (١٧٧٥ –١٨٣٦) وأمبير Coulomb (١٨٣٦ – ١٧٧٥) في الكهرباء والمفناطيسية، وفارادي Faraday (١٨٦٧ – ١٨٩١) في الكهرباء والمفناطيسية، ونظريات ما كسويل Maxwell ( ١٨٧١ – ١٨٧٩) في الضوء ( الذي هو في رأيه ظاهرة كهربائية مغناطيسية في أساسها ) إلى ظهور فكرة جديدة عن الحتمية: هي حتمية المجال . والمقصود بالمجال نطاق معين من المكان

يتحكم كل جزء من أجزائه في الآخر تحكما و متبادلا ، علمقاللتركيب الخاص المنجموع . فالحتمية هنا لم تعد تتصور خلال التعاقب الزمني ؛ بل خلال الاقتران الزمني simultanéité ، أي أن السابق ليس هو الذي يتحكم في الجزء ، وإنما المجموع هو الذي يتحكم في الجزء .

الروح العلمية الجديدة: (٤) وأخيراً ، ومنذ السنوات الأولى في القرن العشرين ، ظهرت و روح علمية جديدة ، \_ على حد تعبير باشلار Bachelard من مختلف النظريات العلمية . وسنرجى مهمة وصف هذه الروح الجديدة (١) ، وحسبنا أن نقول إنها أحدثت في العلم انقلابا بعيد المدى ، لا نستطيع القول على الإطلاق إن نتائجها الفلسفية قد ظهرت كلها .

## مراجع

في الأقسام من ١ -- ٨ يرجع إلى:

Goblot, Traité de logique (Colin) chap. XVIII جوبلو: رسالة في المنطق

في القسم ١٤ أبرجع إلى:

Emile Borel: Le hasard (Alcan)

اميل بوريل: الصدفة

Gaston Bachelard La formation de l'esprit scientifique (Vrjn, 2e éd. 1947)

جاستون باشلار: تسكوين الروح العلبية.

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الحادى عشر من هذا الكتاب

# الفصال انع

تصنیف العالوم

بمكننا أن نتخذ من تقسيم و أوجست كونت ، أساسا . وتبعا لهذا التقسيم ، ينبغى التمييز بين العلوم العملية أو علوم الأساليب العنية ، التي يطبقها المهندسون ، والعلوم النظرية ، التي يبحث فيها العلماء . فالعلوم النظرية إما عينية (كعلم الحيوان أو النبات مثلا). أو مجردة (كعلم وظائف الأعضاء) .

والعلوم المجردة الرئيسية ستة : الرياضة ، والفلك ، وعلم الطبيعة ، والكيمياء ، وعلم الحياة ، وعلم الاجتماع . وهذه العلوم مرتبة ترتيبا تنازليا من حيث البساطة والعموم ، وهي علوم لها صفاتها النوعية ، إذ لا يمكن إرجاع كل منها إلى العلم السابق عليه ، فالمذهب الوضعي يتنافى مع المذهب المادى .

ومنذ عهد أوجست كونت ، تطورت العلوم بحيث أصبح تصنيفه غير مطابق لحالة العلم كل المطابقة . فقد ظهرت علوم جديدة (مثل علم الطبيعة الفلكى , وعلم الطبيعة الذرى ) ، واحتلت هذه العلوم مكاتة تعلو مكانة علوم كثيرة أخرى ، وأثبتت وحدة العلم التي تعبر ، كما قال , ديكارت ، ، عن وحدة العقل الإنسانى . وأصبحت المثالية ، التي تؤكد هذه الوحدة ، في مركز أقوى مناهضة للهادية من المذهب الروحى عند أوجست كونت .

#### ١ ـــ فائدة القيام بتصنيف للعلوم، ولو كان مؤقتاً:

كوتنا ، فيما سبق ، فكرة أولى عن العلم ، وعلينا الآن أن ندرس مختلف العلوم على التخصيص ، ولاجل هذه الغاية ، ينبغي لنا أن نصنفها .

## ٢ \_ تصنيف بيكن (١٦٢٣) وأصحاب دائرة المعادف (١٧٥١).

لكى يتسنى لنا فهم تصنيف ، أوجست كونت ، يجب علينا أن نقول بضع كلمات عن التصنيفات السابقة له ، والتى نقدها هو .

<sup>(</sup>۱) اوجست كونت ( ۱۸۵۷ ـ ۱۸۵۷ ) كان طالبا بمدرسة الهندسة ، ثم معيداً يها . وهو مؤسس المذهب الوضعي. انظر ملحوظة «شارل لالو») في مقدمة المختازات من «محاضرات في الفلسفة الوضعية (الدرسانالأول والثاني) طبعة هاشيت Hachette . وفي الدرس الثاني من هذة المحاضرات يجد القارىء النصوس التي سوف نشير المبها في هذا الفصل .

فهو يتحدث أولا عن تصنيف وفرانسيس بيكن، وأساس هذا التصنيف هو التفرقة بين ثلاث ملكات لدى الإنسان، وهى الذاكرة، والخيال، والإدراك العقلى. فالذاكرة يناظرها التاريخ، الذى ينقسم إلى التاريخ المدنى (وهو ما نسميه عادة اليوم بالتاريخ، بمعناه الصحيح)، والتاريخ الطبيعى، والحيال يناظره الشعر، وأخيرا فالعقل هو أساس الفلسفة أو العلم بمعنى الكلمة، وهو الذى قد يكون موضوعه الله (اللاهوت)، أو العلميعة (الفلسفة الطبيعية) أو الإنسان (الفلسفة الإنسانية).

ثم يتحدث كونت بعد ذلك عن تصنيف أصحاب دائرة المعارف ، وهو تصنيف ديدرو<sup>(1)</sup>. وهذا التصنيف شبيه من حيث المبدأ ، بتصنيف وبيكن ، وهو التفرقة بين الملكات الأساسية الثلاث للعقل : الذاكرة ، والإدراك العقل ، والخيال .

#### ٣ ــ تقد التصنيفين: لا يعترفان بوحدة العقل:

يقول وكونت ، إن مثل هذه التصنيفات و معيبة من أساسها ، ، إذ أن عقلنا يستخدم ، في كل مجال من مجالات نشاطه ، جميع ملكاته الأساسية في آن واحد . وإنه لمن اليسير أن نبين أن الفنون الجميلة ، مثلا ، لا تقوم على أساس الحيال وحده ، وإنما على الذاكرة والإدراك العقلي أيضا ،

<sup>(</sup>۱) ينسب وكوت ، هذا التصنيف خطأ الى دالمبير D'Alembert . ونحن نعلم أن دائرة المعارف أى د المجمالة على للعلوم والفنون والحوف، كانتجامعة للعارف العلمية والفنية المكنسية حتى ١٥٧١ ( وهو تاريخ ظمور أول مجلد من مجلدها ) كا أنها سجل سياسي وقلسفي في الآن نفسه ، وكان يشرف على نشرها ديدرو ودالمبير .

إذ أنها كثيرا ما تتطلب من الفنان أن يكون ملماً بمعلومات واسعة ، وتقتضى ، و جميع الأحوال ، تنظيما عقلياً للعناصر التي يمدنا بها الحيال . ولكن ، لما كان اهتهامنا هنا منصباً على العلوم وحدها ، فلنقتصر إذن على تذكرة الفارىء بما قلناه عن مكانة الحيال في العمل العلمي(١) ، ولنضف إلى ذلك أن الذاكرة ، هي ، دون ريب ، ملكة لا غنى للعالم عنها ، لا لأنها - كاقال باسكال و ضرورية في كل عمليات العقل(٢) فحسب ؛ بل لأن العالم هو أيضا جامع للوقائع ، فهو إذن في حاجة إلى ذاكرته حتى يكوس مادة تجربته .

ولنقل بوجه عام إن الوظائف العقلية لا يمكن أن تفصل كل منها عن. الآخرى ، وهى تتصافر دائماً ، بحيث أن كل تقسيم يقوم على أساس التمييز بينها هو تقسيم مصطنع.

ع ــ تصنیف أوجست كونت ( ١٨٣٠ ) : العلوم النظریة والعلوم. التطبیقیة :

إن أول تقسيم يفرض نفسه هنا هو تقسيمها إلى علوم نظرية أو تأملية ، وعلوم تطبيقية أو عملية أو فنية .

والفارق بين النوعين واضح كل الوضوح: فوضوع العلوم الثانية هو تأثير الإنسان في الطبيعة، بغية زيادة قوته ورفاهيته، وضمان صحته، وإطالة عمره، وربما كان الهدف منها هو أن تساعده على أن يصبح أرجح عقلا ما هو عليه. والعلمان الرئيسيان في هذا الفرع هما الصناعة والطب. ويرتبط

١١) أنظر القصل السابق . قسم ٧

<sup>(</sup>٢) طبيعة برنشفيك فقرة ٣٦٩.

علم الصحة بالطب، بمعناه الصحيح . أما الصناعة فتحتل ميدانا واسعا ، فستطيع أن نتبين بعض أجزائه بوضوح وهى : الكيمياء الصناعية ، والدكهرباء التطبيقية ، وسبك المعادن، والميكانيكا التطبيقية ، بل نستطيع أن نضيف إليها ، معرفة الاجواء ، وهو تطبيق للمعارف الفلكية على الملاحة (۱).

ولقد نبه وأوجست كونت، إلى الأهمية المنزايدة التي تحتلها فئة المهندسين في المجتمع الحديث، وهي فئة تحتل مكاناً وسطاً بين العلماء ورؤساء العمل في الصناعة،

و لمكن العلوم النظرية هي التي تهمنا بوجه خاص . وهدف هـذه العلوم هو معرفة الطبيعة والإنسان ، لا لشيء إلا لأجل إشباع غريرة حب الاطلاع .
في الإنسان ، وزيادة شعوره بذاته وبالعالم ،

### ه ــ تقسيم العلوم النظرية إلى مجردة وعينية:

إذا نحن اقتصرنا على العلوم النظرية ، وجدناها تنقسم بدورها إلى وعلوم المجردة ، العامة ، تهدف إلى كشف القوانين التى تسيطر على مختلف أنواع الظواهر ، أما العلوم العينية ، أو الحاصة ، أو الوصفية . . فهمتها تنحصر في تطبيق هذه القوانين على التاريخ الفعلى المختلف الكائنات الموجودة ، .

<sup>(</sup>۱) ف كل عام يصدر مكتب المرصد الفلكي نشرة سنوية الغرض منها لذاعة النبؤات الفلكية ، من أجل تلبية حاجات الملاحة بوجه خاص .

وهاك أول مثال يؤيدهده الفكرة: وفإذا تأملنا علم وظائف الاعضاء العام من جهة ، وعلم الحيوان وعلم النبات من جهة آخرى، وجدنا الأول يدرس وقوانين الحياة بوجه عام، ، والآخران يحددان وطريقة وجود كل من الأجسام الحية ، على وجه الحصوص».

وإليك مثالا آخر: فالكيمياء ترتبط بعلم المعادن: وفني السكيميا، نبحث كل التجمعات الممكنة للجسمات ، وفي كل الظروف التي يمكن تصورها ، وفي علم المعادن ، لا نبحث إلا في تلك التجمعات التي تتحقق في التركيب الفعلي للكرة الارضية ، وتحت تأثير الظروف الحاصة التي تتميز بها الارض وحدها ، .

وهاك مثالا ثالثاً ، هو علم الطبيعة المجردة [physique abstraite ] بالنسبة إلى علم الطبيعة العينى . وأوجست كونت يمنى بكلمة , علم الطبيعة العينى ، وهو يشمل العينى ، ما نعنيه نحن اليوم بكلمة , علم الطبيعة للكرة الارضية ، وهو يشمل بطبيعة الحال ، علم الارصاد الجوية .

وفى استطاعتنا أن نأتى بأمثلة أخرى ، فعلم الفلك المجرد ، أو الميكانيكا السماوية ، يتميز عن علم الأكوان و الكوسموجرافيا [ Cosmographie ] الله الله الله و الكوسموجرافيا و النجوم كلاً منها على حدة ، لا القوانين الفلكية بوجه عام .

وسوف نستبني هذا التقسيم لما فيه من فائدة جمة : فالعلوم المجردة تحدد صيخ القوا نين العامة ، و تدرس جزءا معينا من الطبيعة ، واضعة نصب أعينها ما يظهر بين الموجودات التي تكون هذا الجزء من و أوجه تشابه ، . أما العلوم

العينية فتركز بحثها على والفروق، وفهى إذن تقوم على التصنيف، والوصف التفصيلي منها إلى التفصيلي ، بل إنها في أيامنا هذه أقرب كثيرا إلى الوصف التفصيلي منها إلى التصنيف، إذ أن التصنيف الطبيعي قد فقد قدرا كبيرا من أهميته (١) بسبب تأثير المذهب التطوري .

ولنضف إلى ذلك أن وكورنو ، (٢) قد اعترف بتفرقة أوجست كونت ذاتها ، وإن كان قد عمقها وأضنى عليها مزيدا من الوضوح: فهو يقابل فى الواقع بين وجهة النظر النظرية ، ووجهة النظر التاريخية ، فني رأيه أن العلوم التاريخية لا تتميز عن العلوم النظرية فحسب ، بل إنها ليست مستمدة منها ، كما اعتقد أوجست كونت ، فيما يبدو ، فهى تكوين بجموعة منفصلة ، لها منهجها الخاص ، وتعتمد على حالة عقلية مختلفة كل الاختلاف ، وتوجهها أفكار متباينة كل التباين .

### ٣ ـــ العلوم المجردة الرئيسية الستة :

ولن نتابع بعد الآن نص أقوال أوجست كونت طويلا ، وذلك لأنه يمضى عن طريق التفريع ،أى عن طريق تقسيمات ثنائية متتابعة (٣) . وهذه

<sup>(</sup>۱) انظر فى مذا الكتاب ، الفصل الثامن ــ قسم ٤٤ (السبب فى ذلك أن مذاهب التطور أدبجت الأنواع بعضها فى بعض ، وقضت على الفروق الحاسمة بينها ، وجعلتها مطاهر التطور واحد) (المترجم) .

<sup>(</sup>٢) أنظر في هذا البكتاب: الفصل الثالث قسم « ١٣ » .

<sup>(</sup>٣) علم الطبيعة غير العضوى ، علم الطبيعة العضوى ، علم الطبيعة ( غير العضوى ) الساوى ، علم الطبيعة ( العضوى ) الأرضى ، ويحتوى هذا الأخير على علم الطبيعة بمعناه ، المناس ، وعلى الدكيمياء ، ثم علم الطبيعة (العضوى) الفردى أوعلم وظائب الأعضاء) وعلم الطبيعة ( العضوى ) الاجتماعى ، أو علم الاجتماع ،

الطريقة منهجية إلى أبعد حد، ولكنها تترك خارجها العلم الرياضي ... ويجب أن نعترف بأن ذلك كان مقصودا ، وراجعاً إلى أسباب سنوضحها فيها بعد . ثم أنها لا تكشف بما فبه الكفاية عن الفكرة الآهم ، وأعنى بها تسلسل العلوم .

فلنكتف إذن بالقول إنه قد ميز في نهاية الأمر بين ستة علوم مجردة أساسية وهي : الرياضة ، والفلك ، وعلم الطبيعة ، والكيمياء ، وعلم الحياة وعلم الاجتماع .

### ٧ ـــ هذه العلوم الستة متسلسلة :

توزع هذه العلوم توزيعاً متسلسلا ، أعنى تبعاً لنظام يقضى بأن يؤدى كل منها إلى الإتيان بشى ، جديد بالنسبة إلى ما سبقه ، وبحيث يكون هذا الشى السمى وذا قيمة أكبر ، فوضوع الرياضة مجرد تماما ، وهو ليس متصلا بالواقع بالممنى الصحيح : فالرياضة تدرس الافكار لا الاشياء . أما العلوم التالية فتدرس أشياء تزداد قيمتها بالتدريج : كالمادة الجامدة أو لا ، ثم المادة الحية ، وأخيرا العقل الإنسانى . فإذا ما تتبعنا ترتيب العلوم التي صنفت على هذا النحو ، لسرنا من الادنى إلى الاعلى .

و يَمكن القول بلغة بعض الفلاسفة المعاصرين إن كلا من موضوعات هذه العلوم المتعاقبة هو « نوع من الارتقاء ، بالنسبة إلى سابقة . والمقصود بكلمة « الارتقاء ، ظهور حقيقة لها قيمة أكبر ، من داخل حقيقة لها قيمة أقل .

ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الارتقاء يتوقف على ما يسبقه: أي أن

الأدنى يتحكم فى الأعلى. فالحياة مثلا ، تتحكم فيها قوانين المادة الجامدة : والجسم ألحى يخضع لقوانين الثقل أو الجاذبية ، ولكى يكون فى حالة توازن يجب أن يكون الحنط العمودى النازل من مركز ثقله داخل الشكل الهندسى. الذى يكونه و هو و اقف ، و إلا سقط ، و ذلك لان صفة الحياة لا تكفل له أية ميزة فى هذا الصدد.

وهذا يؤدى بنا إلى القول بأن الكائن الحي مثلا يخضع لنوعين من القوانين: هي قوانين الحياة ، وقوانين المادة الجامدة . وإذن ، فإذا تأملنا مفهومه وجدناه أوسع من مفهوم المادة الجامدة ، وبالتالي يكون « ما صدقه ، أقل(١) \_ ولقد عبر « أوجست كونت » \_ الذي كان يجهل مصطلح المناطقة ، وقانون التناسب العكسي الذي عرضناه \_ عن الفكرة ذاتها بطريقة أخرى فقال « إن أبسط الظواهر ، أعني ةلك التي تعد أقل تعقيداً من الظواهر الأخرى ، هي أعمها بالضرورة » . فلنقل نحن إذن ، مستخدمين مصطلح المناطقة ، إن العلوم توضع في ترتيب يتناقص فيه ما صدق موضوعاتها مويداد مفهومها . أما بلغة كونت ، فلنقل إنها ترقب ترتيباً تنازلياً من حيث البساطة والعموم .

ولقد تأملنا ، منذ قليل ، حالة خاصة ، هى حالة علوم المادة الجامدة بالنسبة إلى علوم الحياة . ولكن نفس الفكرة تنطبق على الصلة بين الرياضة و بقية العلوم ، كما تنطبق على الصلة بين علم الفلك وعلم الطبيعة الأرضية ، إذ أن الأرض نجم ، ثم إنها مقر الظواهر الحرارية والكهربائية والضوئية

<sup>(</sup>١) الظر الفصل الثاني ، قسم ٤ .

التى تدرس فى علم الطبيعة ، كذلك الحال فى علاقة علم الطبيعة بالسكيمياء : فالظاهرة السكيميائية تخضع لقوانين علم الطبيعة ، وتزيد عليها من جهة أنها رد فعل له قوانينه الحاصة . وأخيرا ، فالطبيعة البشرية إذا اتخذت موضوعا تشتمل على كل قوانين الفلك ، وعلم الطبيعة ، والسكيمياء ، وعلم الجياة ، إذ أن الإنسان كائن أرضى ، وجسم جامد ، وموصل جيد أو ردى المحرارة والسكهرباء ، ويمكن أن يتفحم وأن يحترق ، وأن تؤذيه الأحماض ، وهو كأن حى يهضم ويفرز ، وهو فضلا عن ذلك إنسان له مصيره الروحى .

# ٨ - كل حقيقة لها نوعها الخاص بها ، أى لا يمكن إرجاعها إلى. الحقائق السابقة :

ومن هذه الملاحظة الآخيرة تتضح لنا الفكرة الفلسفية العميقة التي أوحت بهذا التصنيف: ألا وهي أن الحقائق تتمثل في سلسلة يكون لكل واحدة منها نوعها الحاص بها، أعنى لا يمكن إرجاعها إلى الحقائق السابقة عليها.

والواقع أن لدى العلماء ميلا إلى و المذهب المادى ، وهو — على حد التعبير الرائع الذى عرقه به وكونت ، — : وتفسير الأعلى بالآدنى ، على أن العلم ذاته يرى أن كل مرحلة من مراحل الواقع ، كالعالم الرياضي (وهو ايس في حقيقة الأمر عالماً واقعياً ) والعالم الطبيعي ، والعالم الكيميائي ، وعالم الأحياء ، وعالم البشر — كل مرحلة من هذه تعد جديدة كل الجدة بالنسبة إلى المرحلة السابقة عليها . فالمذهب المادى إذن في رأى وكونت ، ، مضاد العلم في أساسه .

ومن هناكانت تلك الحملات التي وجهها إلى ما أسماه بمذهب الأصل الواحد « monisme » أعنى المذهب الذي يرجع الواقع بأسره إلى الوحدة:

رانني أعتقد، في قرارة نفسى، أن محاولات تفسير الكون بناء على قانون واحد، محاولات باطلة في أساسها، حتى لو تصدت للقيام بها أكثر العقول ذكاء وتخصصا،

## ه ـــ أو جست كونت من السابقين إلى القول . بمذهب العرضية . contingentisme

يعد أوجست كونت في هذه المسألة سابقا للفلاسفة الفرنسيين الذين أكدوا في القرن التاسع عشر من بعده ، وعرضية ، مختلف المجالات التي تدرسها العلرم المتعاقبة . والعرضية ضد الضرورة ، وإذن فتأكيد عرضية حقيقة ما يعنى تأكيد استجالة استخلاصها كنتيجة ، من الحقيقة الأدنى منها . فعلم الطبيعة وعرضى ، بالنسبة إلى الرياضة ، أى أن الحقيقة الفيزيائية فها شيء لا يمكن إرجاعه إلى الرياضة ، كذلك شأن الحياة بالقياس إلى المادة الجامدة , والمكائن الإنساني بالقياس إلى المكائن البيولوجى . وذلك هو المناذ هب الذي جمع بين رافيسون Ravaisson و كورنو Cournot وإميل الماذ هب الذي جمع بين رافيسون Revaisson و كورنو Bergson و هكذا وجد بوترو Bergson) . وأخيراً برجسون Bergson)

<sup>(</sup>۱) رافيسون: « في المادة De l'habitude » (۱۸۲۸) ونشر مرة أخرى في ۱۹۲۷ عكنبة ألكان [Alcan]

<sup>«</sup> كورنو » المذم المادى ، والمذهب الحيوى ، والمذهب العقلى ( • ١٩٢٧ ، اعيد نشره في ١٩٢٣ ، عسكتبة هاشيت )وتتبدى أصالة « كورنو » ، بالنسبة إلى سواه من أصحاب مذهب الدرخى ، في أنه يدرك وجود تماثل ، أوعلى حد تعبيره «قطبية تماثلية» بين المادبة والعقلية ، وبين الحجال الرياضي الطبيعي والحجال العقلي أو البشرى. والمجلس ينتج الرياضي ، ويعلوبه على الحيوى ، في الرحلة العلباء « بوترو » : في عرضية توانين الطبيعة ( ١٩٧٤ . ألكان )

De la contigence des lois de la nature

( الكان المطيات الأولى الشعور ( ١٨٨٩ . ألكان ) المطيات الأولى الشعور ( ١٨٨٩ . ألكان ) Essai sur les données immédiates de la conscience.

في فرنسا مذهب وضعى مضاد للبادية ، ومذهب روحي يبني على أساس العلم ذاته .

# ١٠ ــ الترتيب المتسلسل يجب أن يكون هو أيضا ترتيب العلوم في برامج التدريس :

يوحى تصنيف و أوجست كونت ، بفكرة أخرى و فإذا كانت بحالات العلوم المتعاقبة يتوقف كل منها على الآخر تبعاً لترتيب متسلسل ، فإن دراسة كل علم تتوقف على دراسة العلوم السابقة عليه ، بحيث يتعين علينا أن ندرسها بالبرتيب الذي يحدده التصنيف و وعلى ذلك يكون أساس تدريس العلوم هو دراسة الرياضيات: وتلك فكرة تبدو لنا ، في القرن للعشرين ، طبيعية إلى أقصى حد ، ولا شك في أنها ليست جديدة ، بل لقد دعا إليها من قبل علماء القرنين السابع عشر والثامن عشر . لكن المذهب الوضعي عند وأوجست كونت ، هو الذي فرضها على الرأى العام . وبالمثل تنطوى دراسة العلوم العلم البيولوجية ضمنا على دراسة العلوم الفلكية ، أو على الأقل دراسة العلوم الفلكية ، أو على الأقل العلوم الطوم السابقة له .

### ١١ ـــ الترتيب المتسلسل هو النرتيب الذي ظهرت به مختلف العلوم:

إذا كان حقا أن العلوم يعتمد بعضها على بعض فى الترتيب المتسلسل ، فلا بد أن تمكون العلوم قد ظهرت تبعا لهذا الترتيب ذاته . ولمكن لنلاحظ أولا أنه يجب علينا ألا ننظر إلى نقطة بدء العلم على أنها هى اللحظة التى بدأت فها البحوث التى استغلها ذلك العلم . فلو صح ذلك لمكانت العلوم كلها قديمة كالإنسانية نفسها ، فقد كان هناك دائما حاسبون ، وفلكيون (أو بالآحرى

منجمون) وأطباء . غير أن العلم يبدأ عندما يحدد المنهج الخاص به . وفضلا عن ذلك فإن الترتيب التاريخي لا يتفق اتفاقا دقيقا ، بأية حال من الأحوال مع الترتيب المنطق ، بل يتضمن ظروفا لا يمكن حسبانها ، فهو « عرضى ، بدور « و بطريقته الخاصة .

و يمكننا القول ، على وجه الإجمال ، إن العلوم قد ظهرت ، في صورتها النهائية ، بهذا الترتيب المتسلسل . وسوف تتاح لنا ، فيها بعد ، فرصة إثبات هذه الحقيقة على نحو أدق . وحسبنا الآن أن نقول إن الرياضيات والفلك علمان يونانيان ، وأن علم الطبيعة قد اتخذ صورته الحديثة في القرن السابع عشر ، والكيمياء في القرن الثامن عشر ، وعلم الحياة في القرن التاسع عشر ، وفي ذلك القرن نفسه ، وبعد فترة طويلة ، ظهرت علوم الإنسان ، كالتاريخ العلمي ، وعلم النفس التجريبي وعلم الاجتماع .

### ١٢ ــ عيب تصنيف و أوجست كونت ، وحدة العلوم :

رغم أننا اقتبسنا من «أوجست كونت ، معلومات عديدة ؛ فإن هذأ لا يمنعنا من أن نوجه إليه نقدا عاما ، وأن نوضح ، بعد ذلك ، النقط التي يؤدى فيها تطور العلم في وقتنا الحالي إلى تجاوز تصنيفه .

أما النقد العام ، فينحصر فى توجيه الملاحظة إلى أن أوجست كونت ، وإن كان قد أوضح الطبيعة الخاصة للعلوم المختلفة ، فإنه لم يكشف عن وحدتها عما فيه الكفاية . فقد كان شديد الحذر من المذهب المادى ، إلى درجة أنه كان يخشى أن يشجع مذهب , الأصل المواحد ، إذا ما أكد وحدة العلم . غير أن هذه الموحدة يمكن أن تتصور بطريقتين مختلفتين كل الاختلاف :

تقوم أولاهما على الموضوع ، والآخرى على الذات أو العقل . ويأبى كونت، الاعتراف بالوحدة القائمة على الموضوع ، والتي ترجع جميع الحقائق إلى حقيقة واحدة ، هي أدنى هذه الحقائق . غير أن تمة وحدة أخرى ، مضادة تماما لهذه ، تؤكد وحدة العقل خلال مناهجه العديدة . ولنستمع إلى ديكارت وهو يقول: ﴿ إِنْ كُلُّ العلوم مُجتمعة ما هي إلا العقل البشري الذي يظل واحدا على الدوام ، ويظل دائمًا على ما هو عليه مهما تغيرت الموضوعات التي ينصرف إلى بحثها ، والذي لا يطرأ عليه من التغير آكثر بما يطرآ على ضوء الشمس نتيجة لاختلاف الأشياء التي تضيئها ،(١). وليس لنا أن نخشي أن يؤدي بنا هذا النوع من الأصل المشترك إلى المذهب المادى ، بل هو يقرر فورا حقيقة العقل . ومع ذلك ، فلن نطلق عليه اسم « المذهب الروحي » ـــ رغم ارتباطه الاشتقاقي بمضمون هذا المذهب ـــ إذ قد شاع إطلاق اسم النزعة الروحية على المذهب الذي يهتدي إلى الروح في الأشياء . فالمذهب الوضعي روحي باعتبار مقصده ؛ لأنه يعترف بأن الحقيقة الواقعية تنطوى على قيم متدرجة تنجه فى أعلاها إلى الروحية . ولنقل بدلا من ذلك ، إن تأكيد ديكارت , مثالى ، . فالمثالية تسمى وراء الروح . لا في الأشياء ، ولكن في معرفة الأشياء .

### ١٣ – العلم المعاصر وتصنيف كونت:

لقد أحرز العلممنذ عهد أو جست كونت تقدما كبيرا ، فكان من الطبيعى أن يطغى هذا التقدم على تصنيقه . وبما يؤيد ذلك أن العلم المعاصر يستلم روحا مخالفة لروح ، أو جست كونت ، إلى حد ما ، وهى أقرب إلى روح ديكارت ، الذى اتجه إلى الوحدة حن وليس المقصود هنا الوحدة عن

Règles pour la direction de l'esprit, Règle «I» (1)

طريق وضع قانون شامل، بل عن طريق تطبيق منهج واحد بقدر الإمكان. وهــذا المنهج هو المنهج الرياضي. فالمثل الأعلى المشترك المكل العلوم هو علم الطبيعــــة الرياضي، الذي ينطوى على علم الفلك، وعلى علم الطبيعة والسكيمياء، ويضم هذه العلوم كلها في وحدة وثيقة الارتباط، يكاد يكون من المستحيل تمييزكل علم فيها عن العلوم الأخرى، ويستحيل بالفعل فصلها بعضها عن بعض، ولقد أدى هذا النشاط الموحد إلى ظهور علمين جديدين كل الجدة، سبقا العلوم الآخرى، وأصبحا رمزا لهذا العلم الموحد، حديدين كل الجدة، سبقا العلوم الآخرى، وأصبحا رمزا لهذا العلم الموحد، الذي يناظر ماكان يحلم به ديكارت من وحدة العقل وهذان العلمان هما:

۱ — علم الطبيعة الفلكى astrophysique ، أعنى تطبيق علم الطبيعة ، ومن خلالها الكيمياء ، على النجوم ، لتحديد تركيبها وحرارتها ، وكتلتها ومقاديرها وأبعادها وعمرها أيضاً ، وذلك عن طرين عمليات غيرمباشرة ، تتضافر كلها لتحقيق هذا الهدف ، وتقتضى براعة لا حد لها .

۲ -- علم الطبيعة الندى microphysique ، وهو تطبيق علم الطبيعة على الندات ومكوناتها (الإلكترونات ، إلخ) وهذه الدراسة تؤدى إلى تأكيد وحدة المادة ، وهى فكرة مخالفة تماما لما قال به كونت .

ومن جهة أخرى ، فلما كانت البيولوجيا تتحول بالتدريج إلى أن تغدو علما طبيعيا كيميائياً ، ولما كان علم الطبيعة الفلسكى وعلم الطبيعة الذرى يتصلان فى مواضع عديدة ، بحيث تطلعنا الذرة والنجم كل منهما على أسرار الآخر ، له مسادا كله يبدو أن رأى ديكارت كان أقرب إلى الصواب من رأى أوجست كوئت .

### ع ١ .... خطة هذا البحث:

ومع ذلك ، فسوف نتبع الخطوط الرئيسية للتصنيف الوضعى ؛ إذ أنه لا يزال ينطبق ، إلى حدغير قليل ، على ترتيب العلوم على النحو الذى تدرس علية (ولكنه لا ينطبق تماما على هذه العلوم من حيث نشأتها) . وإذن ، فسنبدأ بدراسة العلوم الرياضية ، من حيث موضوعها ، ثم من حيث منهجها وننتقل بعد ذلك إلى العلوم الطبيعية (علم الفلك والفيزياء والكيمياء) : ثم تأتى علوم الحياة (البيولوجيا) . ثم نخصص فصلا للعلوم الأخلاقية التى تتجاوز علم الاجتماع إلى حد غير قليل ، وأخيراً ، نام إلما ماسريماً بالنظريات الحديثة في علم الطبيعة .

### مراجع

-- Lalande: Lectures sur la philsophie des sciences, chap II, (Hachette).

لالاند: مطالعات في فلسفة العلوم

- Cournot: Matérialisme, vitalisme, rationalisme (Hachete).

كورنو: المذهب المادي، والمذهب الحيوى، والمذهب العقلي.

-- Boutroux: De la contigence des lois de la nature (Alcan).

### بوترو: في عرضية قوانين الطبيعة

- Auguste Conte : Cours de philosophie positive (lre et 2e leçons) (Hachette).

أوجست كونت: محاضرات فى الفلسفة الوضعية (الدرسان الأول والثانى)

- Goblot: Essai cur la classification des sciences (Alcan, 1898).

جوبلو: رسالة في تصنيف العلوم

### الفصالحامس

مَوْضُوعُ العُ لوم الريّاضيّة الترتيب والقياس ـ العدد والمقدار

العاوم الرياضية هي الأدوات العقلية لـكل العاوم. وهي أيضاً علوم قائمة بذاتها ، بل هي أكمل العلوم ، لأن موضوعها هو القياس والترتيب .

فالرياضة ، من حيث أن موضوعها هو القياس ، تنقسم إلى رياضة المقادير ( الهندسة والميكانيكا ) ، ورياضة العدد ( الحساب والجبر ) ، ورياضة العدد الذي يطبق على المقادير وعلى الحجوم ( الهندسة والميكانيكا التحليليتان ) .

والمسكان ، الذي هو رمز ومقياس لكل المقادير ، وصورة أولية ، وليس معنى ذلك أنه يعرف عن طريق الحدس الفطرى ؛ بل معناه أنه يبنى بوساطة نشاط العمليات العقلية المستقلة ، فينشأ أولا في الإدراك الحسى ، ومن بعده في الرسم وغيره من الأساليب العملية .

والعدد أيضاً ينتج عن نشاط عمليات عقلية ، تضع الوحدات، وتحصيها .

### ١ ـــ موضوع الرياضـــة، من حيث أنها علوم قائمة بذاتها، هو الترتيب والقياس: ـــ

يمكن القول ، بمعنى ما ، إن العلوم الرياضية هي العلوم على الحقيقة : و لقد قال ديكارت إنه يعجب بها « لما لبراهينها من يقين و بداهة ، (١) ، ومعنى ذلك بعبارة أخرى ، أن البراهين التي تأتى بها تستتبع يقينا مطلقاً ، ولها في الوقت ذاته وصوح كامل . لهذا كان المثل الأعلى عندديكارت هو أن يرجع إليها كل العلوم: • إن هـذه السلاسل الطويلة من الآدلة، التي تتميز بالبساطة والسهولة التامة ، والتي اعتاد علماء الهندسة أن يستخدموها للوصول إلى أصعب براهينهم ، قد دفعتني إلى أن أتصور أن جميع العلوم التي يمكن أن تدخل فى نطاق معرفة الإنسان، تتوالى على النحو ذاته، وأننا، لو امتنعنا عن التسلم بصحة أية معرفة لا تكون صحيحة بالفعل ، وحرصنا دائماً على الترتيب اللازم من أجل استنباط بعضها من بعض، فلن يستعصى علينا في نهاية الأمر بلوغ واحدة منها ، مهما بعدت ، أو كشفها ، مهما غمضت ، (٢). وسوف نرى أن علم الطبيعة الحديث هو بالفعل علم طبيعة رياضي .

ومع ذلك ، فللمرءأن يقول ، بمعنى آخر، إن الرياضيات ليست علوما ، لأنها هي اللغة العامة والصيغة المشتركة لكل العلوم ، ثم لانها لا يمكن أن تـكون منصبة على حقيقة محددة تتميز بها عن سائر العلوم الأخرى. ولقد لاحظ و أوجست كونت ، في ختام الدرس الثاني من و دروس في الفلسفة

<sup>(</sup>۱) مثال فى المنهج - العلمة المذكورة سابقاً . س ٤٨ · (٢) المرجع نفسه . ص ٦٦ ـ ٧٧ .

الوضعية، أن تصنيفه للعلوم يتضمن و نغرة هائلة وأساسية ، و تركها عامداً ، : فليس للعلم الرياضي في ذلك التصنيف مكان . و والدافع إلى هذا الإغفال المتعمد هو الشعور بأهمية هذا العلم ، عظم الانساع ، كبير الأهمية . . . . فني المرحلة الحالية من تطور معارفنا الوضعية ، يجدر بنا ـ في رأي ـ أن نكف عن النظر إلى العلم الرياضي على أنه جزء مكمل للفلسفة الطبيعية بمعناها الصحيح ، وأن نؤكد أنه قدأصبح ، منذ ديكارت ونيوتن ، الأساس الحقيق الضروري لهذه الفلسفة ، وإن كان يجمع ، في حقيقة الأمر ، بين الصفتين معاً ، (١) .

وإذن ، سنفحص العلوم الرياضية بطريقتين متتابعتين : فنعدها فى الأولى أكل العلوم جميعها ، وفى الثائية نعدها الأداة العقلية ، للفلسفة الطبيعية ، ، كما قال كونت . وفى هدذا الفصل سوف نفحصها تبعأ لوجهة النظر الأولى .

وعلى هذا النحو ، يمكننا أن نتبحدث عن , موضوع ، للعلوم الرياضية ، أعنى أننا نستطيع أن نعين ونحدد ونحلل نوعا من الوقائع تنصب عليه هذه الدراسة ، وإن تسكن هذه الوقائع فكرية وعقلية إلى أبعد حد ، بل هي فى نهاية الأمر غير مادية . لكن سنرى أنها كانت مادية في بادى الأمر .

فإذا ما تأملنا العلوم الرياضية الحديثة ، أمكننا القول بأن موضوعها مردوج ، لأنها العلوم الخالصة للترتيب والقياس(٢) كابين ديكارت بوضوح.

 <sup>(</sup>١) دروس في الفلسفة الوضعية • الطبه نفسها . ص ١١٢ ، ١١٣ .

Règles pour la direction de l'esprit. Règle IV (7)

فلنحلل ها تين الفكرتين ، بادئين بالثانية (١) .

### ٧ \_ القياس يخلق العدد والمقدار: \_\_

إن القياس عملية فنية معروفة ، يكون المرء بها ـعن طريق كمية تسمى وحدة القياس ، ـ كمية أخرى مثالية بجب أن تكون فى نهاية العملية مساوية أما لكمية حقيقية مقررة . فمن الممكن مثلا ، استخدام ، المتر ، الجامد لتكوين خط مستقيم مثالى ، ينطبق على ضلع المنضدة ، وله نفس طرفيسه . وهذه العملية تنطوى ، كما هو واضح ، على معنيين : معنى المساواة ، ومعنى الجمع ، وذلك لأن وحدة القياس يجب أن تظل مساوية لذاتها ، وإذا ما جمعناها مع نفسها عدداً معيناً من المرات ، أنتجت كمية مساوية للكمية المطلوب قياسها .

وللسكم نوعان: كم منفصل ، هو العدد ، الذى يتكون أساسا من وحدات ، وكم متصل أو مقدار ، ويمكننا أن نلحظ فيه وحدات اخترناها بإرادتنا . ويتكون العدد ــ مؤقتاً فى الأقل ــ من وحدات لا تقبل الانقسام . أما المقدار فهو ينقسم إلى ما لا نهاية له .

وإذن يمكننا أن نميز، في رياضيات القياس، بين بجموعتين: رياضيات المقدار، ورياضيات العدد.

<sup>(</sup>۱) سوف ترى فى الفصل الثالى (القسم ۱۹) أن الموضوع الأساسى للعلم الرياضى المسمى بتحليل المواضع topologie هو فسكرة الترتيب .

### ٣ \_\_ رياضيات المقدار هي : الهندسة والميكانيكا الأوليتان :

إن موضوع الهندسة الأولية هو المكان . وقد ظهرت في القرن السادس ق . م . في اليونان . وكان أول علماء الهندسة الفيثاغوريون وعلى رأسهم فيثاغورس ( من ساموس Samos) . وقد أكملها من بعده عدة علماء يونانيين ، واتخذت صورتها التقليدية على يد الاستاذ الإسكندري إقليدس ( ٣٣٠ – ٢٧٠ ق . م ) ، وقد ظل كتابه و العناصر ، الذي يشتمل بجانب هندسة السطوح وهندسة المكان ، على نظرية للنسب ؛ بل على نظرية للمعادلات – ظل هذا الكتاب أنموذجا لمكل الكتب الأولية التالية ، خلال ما يربو على العشرين قرنا .

أما الميكانيكا فتدرس الزمان والحركة، والقوة. وتنقسم الميكانيكا التقليدية إلى ثلاثة أقسام.

- (۱) الاستانيكا [ السكونية ] التي تدرس القوة ، ومراكز الثقل ، وشروط التوازن ، وقد أسس هذا العلم أرشميدس السيراكوزى (۲۸۷ ۲۸۷ ق ، م) .
- (٢) السينها تيكا ( Cinématique ) [ الحركية ] التي تدرس الحركة وأنواعها المختلفة ، وانتقال الحركة بواسطة التروس بأنواعها المختلفة ، والقضبان ، ودواليب الجركة ، وكل أجهزة الأدوات الصناعية بوجه عام . وقد ظهر هذا العلم على يد جاليليو ( ١٥٦٤ ١٦٤٢ ) .
- (٣) الديناميكا ، التي تحدد العلاقة بين القوة والحركة. وقد اتخذت صورتها الحالية على يد نيوتن ( ١٦٤٢ ١٧٢٧ ).

### ع \_ المكان أو الامتداد، هومقياس كل المقادير الأخرى ورمزها:

المسكان هو أولا مقياس الزمن ورمزه . فالواقع أن الزمان عابر بحسب جوهره ، وأجزاؤه يختنى بعضها إثر بعض على الدوام . وليس هناك وسيلة أخرى لتصوره ودراسته إلا بالرمز له بخط يسير فيه جسم متحرك . بل سنرى فيا يعد أن العلم المعاصر يجعل الزمان البعد الرابع للمكان . فليس ثمة وسيلة قياسه إلا بالمكان ، عى طريق الحركة .

### مقياس الزمن برد إلى مقياس المسكان:

فلنتريث لحظة عند مقياس الزمن، وهو مشكلة رياضية ترجع إلى عدة الوف من السنين: فن المحال تثبيت وحدة زمنية، لنجمل منها أساسا للقياس يمكن الاحتفاظ به؛ بل يجب أن يصبح الزمان مكانا، ويقاس على هذه الصورة، وهذا لا يتأتى إلا إذا تحول الزمان إلى حركة. غير أن الحركة التي ترمز إلى الزمن هى حركة مطردة، فأين نجدها، إذا كنا لا نعلم كيف نقيس الزمن، وكيف أن الأمكنة المتساوية تقطع فى أزمنة متساوية؟ تنظوى هذه المشكلة على نوع من الدور، لم تخرج منه البشرية إلا بصعوبة تعاقبها فى فترات منتظمة. ويقوم هذا الافتراض اطرادها، أو اطراد تعاقبها فى فترات منتظمة. ويقوم هذا الافتراض المشروع على سببين، أولها سبب سلبي: فلنا أن نعد الحركة التي لا يطرأ عليها ما يسبب تغيرها حركة دورية باطراد، ومن قبيل ذلك، الحركات الفلكية، التي لا يؤدى حركة دورية باطراد، ومن قبيل ذلك، الحركات الفلكية، التي لا يؤدى الاحتكاك إلى إبطائها، والتي تعود، فضلا عنذلك، على أعقابها، أى تظل مرتبطة بعلتها دائماً. والسبب الآخر إيجابى، وهو ينحصر فى أن العلة مرتبطة بعلتها دائماً. والسبب الآخر إيجابى، وهو ينحصر فى أن العلة

المنتجة للحركة تؤثر دوريا ، وعلى تمط واحد: فالجسم الذي يسقط، مثلا، يصلح أن يكون، في سقوطه، مقياسا لوحدة الزمن، إذا نجحنا في جعله يسقط ثانية ،بعد سقوطه الأولمباشرة، في نفس الظروف ، ومن نفس الارتفاع، أو إذا ما سقط جسم آخر مماثل له من كل الوجوه بعد سقوطه مباشرة ، وبنفس الطريقة ، وذلك هو وصف أدوات قياس الزمن ، المبنية على الثقل، كالساعة الرملية أو المائية، التي تني بالشرط الثاني، والبندول الذي يني بالشرط الأول. ولقد كانت الساعات الرملية وألمائية هي أقدم الساعات التي يمكن حملها ، والفكرة التي تبني عليها مفهومة . وأخيراً ، فإن الوسائل المختلفة للقياس تحقق كل منها الآخرى: فالساعة الرملية تحقق صدق الساعة التي تكونها حركات النجوم؛ بل تمكننا من الاختيار بين هذه الحركات، التي لا تتصف جميعها بالانتظام. أما البندول ، فاستخدامه أحدث بكثير من الساعة الرملية . وإنا لنعلم أن جاليليو قداكتشف تساوى هزات والبندول، الضعيفة التي تبطيء شيئاً فشيئا في الزمن: أما الهزات والمستمرة ، فمن الواضح أن تعريفها يدل على أنها متساوية في الزمن ، ما دام البندول المعلق هو ثقل يظل دائماً متساوياً ، ويعود دائماً إلى السقوط من نفس الارتفاع .

ولقد اكتشف و جاليليو ، تساوى زمن هذه الهزات الأولى عن طريق مقارنتها بضربات الساعة النابضة (ساعة قديمة ، غير دقيقة ) ، ثم حققها فيما بعد ، بمقارنتها بالحركات الفلكية . وقد أفلح بعد ذلك في الربط بين البندولوسقوط الثقل، وفي الوقت ذاته ، نجح في الربط بين ذبذ بات البندول في الساعة ذات البندول وذات الثقل . وقوام هذه الآلة العجيبة ، ينحصر في الربط بين ثقل يسقط بضربات صغيرة منتظمة ، وبين بندول ذي هزات الربط بين ثقل يسقط بضربات صغيرة منتظمة ، وبين بندول ذي هزات

متصلة . ويرتبط الثقل والبندول بطريقة تجعل كلامنها يتجنب الآخر ، بحيث أن ضربات البندول تثير السقطات المتعاقبة للثقل ، ثم توقفها ، با نتظام ، وبحيث أن سقوط الثقل ، هو الآخر ، يبتى على ضربات البندول . و تؤدى حركة الثقل إلى إدارة جهاز من المؤشرات ، له وجه دائرى ، يمثل مجرى الزمان ذاته .

وعلى هذا النحو حلت البشرية مشكلة قياس الزمن .

### ٣ ــ قياس الحركة يرجع هو الآخر إلى قياس المكان:

أما الحركة فتقاس بمقياس الزمن ، وبمقياس مسارها ، وبهذا يمكن الوصول إلى تحديد سرعتها ، التي هي الجزء الذي قطع من مجال الحركة خلال وحدة زمنية ، وتمثل هذه السرعة بموجه السرعة ، وهو جزء من مستقيم يمثل الاتجاه مباشرة ، ويمثل القيمة المطلقة للسرعة بطريقة رمزية .

ولقد أثار تصوير القوة بدوره مشاكل متعددة ، حلتها البشرية بالتدريج. فالقوة هى أولا الجهد الذى يبذل للتغلب على الثقل ، بطريق مباشر أو غير مباشر . وهذه القوة أصبحت تقاس بالميزان ، ثم حلت محل فكرة الوزن فكرة الضغط ، التي لا تخضع لنفس القوانين ، كما تدل على ذلك مثلا نقيضة توازن السوائل ؟ وأخيراً عرف ثيوتن القوة ، فى أعم معانيها ، بأنها دالة مرتبطة بمعدل السرعة .

فالمعادلة : ق = ل × س [ القوة = الكتلة في السرعة ] أصبحت هي المعادلة الأساسية للبيكانيكا السكلاسيكية .

#### ٧ ــ المكان وصورة»

قلنا إن المسكان هو موضوع الهندسة . غير أن هذا الموضوع ليس وشيئاً ، على غرار الضوء أو المادة . إذ لوكان شيئاً ، لسكان إما مخترقا لهما أو بجاوراً لهما ، فهل لنا أن فعده حاوياً réceptacle (أو حاوياً شاملا مما أو بجاوراً لهما ، فهل لنا أن فعده حاوياً المسكان لا يمكن أن يكون حاوياً إلا بمعنى بجازى ، إذ أن الحاوى الحقيني له حدود ، وشكل ، وهسندا ما لا يتوافر في المسكان .

إذن فما المقصود بالقول بأن المادة في المسكان ، أو أن المادة ممتدة ؟

إن المقصود بقوانا إن المادة فى المكان، هو أنها تقبل و التجاور، تبعاً لقوانين معينة ، وأن أجزاءها المختلفة تشغل حيزاً، بحيث أن كلامنها يستبعد الآخر، تبعا لشكله ومقداره وبعده. أما المقصود بقولنا إن المادة ممتدة، فهو أن لها شكلا ومقداراً وأبعاداً داخلية ، خاضعة لقوانين معينة ومن هذا نستنتج إذن أن المكان أو الامتداد هو بحوعة من القوانين التي تنظم تجاور الاشياء تبعا لشكلها أو مقدارها أو بعدها ولكن إذا أردنا لم كال فكرة الممكان وجب علينا أن نضيف أن هذه المجموعة من القوانين تتحكم فى الوقت نفسه فى الإدراك الحسى للمادة ، وأنها هى التى تجعل هذا الإدراك مكنا . فالممكان يشبه الشمس المعقولة عند أفلاطون بالنسبة إلى المثل ؛ لأنه ينظم وجود المادة وإدراكنا لها فى آن واحد . وهذه الطبيعة المزدوجة للمكان ، التى تجعل منه قانونا داخليا للمادة ، وقانونا لإدراكها فى الوقت ذاته ، يعبر عنها بكلمة والصورة ، فالمكان هوصورة الحساسية الخارجية ، كايقول وكانت ، وكلمة وصورة ، تستخدم هنا بمعنى بجازى ،

أصبح مألوفا منذ أرسطو. وهى ترجمة لكلمة وتقوية فى اليونانية. ويطلق أرسطو هذا الاسم على التركيب الداخلى لشىء ما ، والتنظيم الذى يتميز به ، والذى يجعله قابلا لأن يعرف. فالامتداد أو المكان هو التركيب الأساسى للمادة ، وهو الذى يجعل إدراكها ممكنا.

فكيف تعرف هذه الصورة ؟

### a priori مذه الصورة أولية

هذاكمذهب فلسني دعت إليه ، بوجه خاص ، المدرسة الفلسفية الانجليزية في القرنين السابع عثر والثاءن عشر (لوك ١٩٣٢ — ١٧٧١ ، هيوم والثاءن عشر (لوك ١٩٣١ — ١٧٧١) وهذا المذهب لا يكتنى بالقول بأن لمعارفنا جميعها وأصلاء تجريبيا — وهو أمر لاشك في صحته ؛ إذ أننا لا نستطيع أن نعرف شيئا قبل التجربة — بل يذهب إلى أن كل معارفنا ناشئة عن التجربة أو الحواس — وهو أمر عتلف كل الاختلاف ؛ إذ معناه أن التجربة وحدها هي السبب في وجود معارفنا كلها وفي تبريرها . وسنري فيها بعد ، أن هذارأي لم يتفق عليه مطلقاً ، ومن جهة أخرى ، فإن التسوية بين التجربة والإحساس ، هو بدوره ، رأى لم يتفق عليه مطلقاً ، إذ ليس من المؤكد أن التجربة ترجع إلى الحس ، بل من الجائز أن تحتوى على عناصر تأتي من مصدر مختلف كل الاختلاف — ويسمى هذا المذهب بالمذهب و التجريبي، مصدر مختلف كل الاختلاف — ويسمى هذا المذهب بالمذهب و التجريبي، ومعناها وهي كلمة مشتقة من اليونانية وتونينية ومعناها التجربة (١) .

<sup>(</sup>۱) كان اليونانيون يطلقون اسم التجريبي ونهونانيون يطلقون اسم التجريبي ونه التجربة ، دون ان تدعمها أية نظرية •

كذلك يوجد مذهب تجربي يسلك نفس المسلك في تفسير أصل المعانى التي تكون الامتداد.

ولنضرب لذلك مثلا: فكتب الهندسة الأولية تقول عادة إن الخيط الممتد يوحي إلينا بفكرة الخط المستقم، وإن صفحة المياه الهادئة توحي بفكرة المسطح . ولكن إذا ما تركنا جأنبا الصعوبة التي تتمثل في أن الخيط الممتد ليس خطا مستقيماً ، وإنما هو منحن يسمى « قوسا ، ، قد يقترب أو يبتعد عن الخط المستقم الذي يعتبر حده النهائي ؛ وكذلك إذا ما تركنا جانبا الصعوبة الآخرى، التي تتمثل في أن صفحة المياه الهادئة ليست مسطحاً ، لوجود التموجات التي ترفع الماء بهدوء شديد على الضفتين فكيف يمكن أن نتصور العملية التي ونغض الطرف، فها عن سمك الخيط؟ إن وغض الطرف، معناه د ألا نحسب حسابا ... ، أي أن د نغفل ، أو ألا ندرك . .و لكن إذا كان المرء يغفل السمك أولا يدركه، فذلك لأنه يفكر في شيء آخر: أى يفكر في محور الخيط، ويتصور الخط المستقم الذي يعبر عن اتجاهه. غير أن هذا التجريد لا يحل مشكلة معرفة مصدر فمكرة المحور والاتجاه . و فضلاً عن ذلك ، فعلم المكان يثير أفكاراً أخرى عديدة ، تفوق هذه عمقاً و تعقيدًا ، ومنها المنحنيات ، مثل و القطاعات المخروطية ، ، بما فيها من قطع مخروطي وقطع زائد وقطع ناقص ــ وهي كلها معان أصبح بحثها أمراً مألوفاً منذ عهد بعيد. ولكن التجربة لا تزودنا بأية صورة محددة لها ، ونحن، وإن كنا نقول إن مدارات الكواكب بيضية ، فإننا متى أردنا أن نتبين ذلك وجب علينا أن تتصور الشكل البيضي أولا، دون أي نموذج ولم يكن لدى اليونانيين ، حين أدركوا القطاعات المخروطية ، أى أنموذج ؛ بل استمدوها كلها من أذهانهم .

إذن يجد المرء نفسه مضطراً إلى القول بأن فكرة الامتداد لا تأتى من التجربة، وأن الهندسة بأسرها ، أو لية a priori ، أى أن النجربة ليست هي الأساس الذي يبرر وجودها .

هـ لـكن المكان لا ينكشف بحدس «أو لى » ، بل هو يركب بطريقة
 أولية :

وعلى ذلك ، فالمذهب الأولى أو العقلى هو الصحيح . ومع ذلك ، فعلينا أن نحسن فهم هذا المذهب ، وألا نفرط فى تبسيطه . وأبسط صوره ب لل أبسطها إلى حد الغلو ب هو الاعتقاد أن هناك عالما عقليا ، نستكشفه بملكة خاصة ، أو قد تكشف لنا بالآحرى قبل التجربة ، أى قبل ميلادنا ، وهو كما ما يقال عالم ، فطرى ، وتلك هى بحذا فيرها نظرية أفلاطون وها لبرانش ( ١٦٣٨ — ١٧١٦) : فقد وصف أفلاطون رحلة النفس خلال عالم ، المثل ، قبل هبوطها إلى عالم الآبدان ، كما قال ما لبرانش ، إننا نرى و الامتداد المعقول ، فى العقل الإلحى . لكن يجب علينا أن نتعمق فى فهم فكرتهما ، إذ لو فهمها المرء على نحو سطحى ، لواجهته صعوبات لا سبيل فكرتهما ، إذ لو فهمها المرء على نحو سطحى ، لواجهته صعوبات لا سبيل الى حلها : إذ ما هى ملكة إدراك المعانى المحضة ، ورؤيتها على نحو ما نرى الأجسام ؟ إنها نوع من الإحساس الذي ينصب على شيء غير المادة . وإذا الأجسام ؟ إنها نوع من الإحساس الذي ينصب على شيء غير المادة . وإذا فهم المذهب العقلى على هذا النحو ، لم يعد إلا مذهباً تجريبياً بحولا ، يغلب عليه طابع الأسطورة .

والفكرة التي ترشدنا في تفسير المذهب الأوالى apriorisme ، هي أن أفلاطون يرى أن العالم المحسوس ، أي عالم الإدراك الحسى ، مستمدمن العالم المعقول، أى من عالم الهندسة. أما « مالبرانش » ، فيزعم أننا عندما ندرك حسياً ، فنحن « نرى في الله » ، أى نرى عالم الأجسام من خلال الامتداد المعقول ، وعن طريق هذا الامتداد . وهذا ينبهنا إلى ضرورة البحث عن نقطة بدء الهندسة في الإدراك الحسى ذاته .

ونقول نقطة البدء ، ولانقول , الأصل أو السبب ، فعنى ذلك بعبارة أخرى أن الإدراك الحسى ليس هو الذي يفسر الهندسة ، بل الهندسة هى التى تفسر الإدراك الحسى . فالهندسة تبدأ مع الإدراك الحسى . ولقد قال ليبنتز ( ١٧٤٦ – ١٧١٦ ) إن العالم قد ظهر عندما كان الله يحسب فلم عندما القول , بأن العالم قد ظهر عندما كان الإنسان يحسب طهر عندما كان الإنسان يحسب عندما كان الإنسان يحسب التلقائية التي هى الإدراك الحسى . أي أن العالم قد ظهر من تلك الهندسة التلقائية الى هى الإدراك الحسى .

فإذا أردنا فهم المذهب العقلى ، وجب علينا أن ندرك أن العقل يبدأ فى أداء وظيفته منذ مرحلة الإدراك الحسى. لسكن ينبغى أيضاً ألا نتصور العقل على أنه بجرد وظيفة تأملية ، بل على أنه نشاط فعال ، عامل ، يبنى العالم عندما يدفع الإنسان بأكله ، بجسمه وروحه ، وذهنه وعضلاته ، إلى العمل ، ولا يكتفى ذلك بالإنسان الفردى وحده ، بل بالإنسان الجماعى الذي يحيا فى مجتمع .

. ١ ــ النشاط الفعال ينشىء المكان بوساطة بحموعات من الحركات في الإدراك الحسى:

وإذن فما صورة الشيء، وبعده، ومقداره؟ إنها إحساسات بصرية

ولمسية نضمها ، بعضها إلى بعض ، عن طريق حركات : حركات استطلاع ، وعبور ، ومقارنة . وهذه الحركات حقيقية ، تؤديها الأذرع والأرجل ، وتهدف إلى تمكيننا من النفاذ إلى العالم المادى ، المشترك بيننا وبين أقراننا . ولكنا ندرك العالم المادى ، وذلك فى نفس الوقت الذى نشى فيه هذا العالم بفاعليتنا فيه ، إذ أن المسافة ، والصورة ، والمقدار ، كلها أفكار : فالصورة شكل هندسى ويستمد منه المظهر المرئى والإطار الملبوس والعضلي للشى ، وهما يوبران عنها بطريقتهما الخاصة ، والمسافة علاقة بينالشي وبيننا ، وهي بدورها علاقة عقلية في جوهرها ، لأنها تستخدم فى تفسير التناقض الظاهرى بين فقدان الانصال اللسى ، ووجود الاتصال البصرى ، وهو تناقض يزداد قوة لأنها عندما ناطس ، أى عندما نلس قوة لأنها عندما ناصورة البصرية تتضخم شيئا فشيئا .

وليس لنا أن نأمل هنا أن نصف النشاط الفعال للعقل الذي يسيطر على الجسد في الإدراك الحسى، وأن نستطيع إلا أن نقدم عنه فكرة مختصرة، تكنى في بيان أن المكان يبنى ابتداء من الإدراك الحسى.

### ١١ ــ يمكننا الشعور بهذا النشاط الفعال عن طريق الرسم :

ويبق علينا أن نجعل علمنا بالمكان بمكنا ، أعنى أن نحوله إلى موضوع معين . على أن المكان ليس موضوعا فى ذاته ؛ بل هو صورة ، كا سبق أن قلنا . ومهمتنا هنا هى أن نحدد له نوعا من الوجود المادى . فما هدف هذه العملية ؟ إن لها هدفا مزدوجا : هو أن نشعر بالنشاط الفعال الذى كو نا به المكان ، ذلك النشاط الذى كان خليقا بأن يظل غير منفصل عن أثره ، أى

غير منفصل عن العالم المادى ــثم إصفاء الكال على النتيجة التي نصل إليها ؛ إذ من الممكن أن يكون المكان ، بمعنى ما ، أكثر انساعا من العالم المادى ، وأن يسمح يتجاوز ذلك العالم .

وينبغى أن نؤكد هذه النقطة الأخيرة بأن نقدم مثلا لتقدم الهندسة بالنسبة إلى الإدراك الحسى . فالعالم الذى ندركه حسياكرة جوفاه نعيش فى وسطها . وهو بعبارة أدق ، كما قال ما لبرانش ، شبه بيضاوى دائرى ، أى أنه فلك مسطح فى اتجاهه العمودى ، لاننا تميل إلى اعتبار المسافة التى تباعد بيننا و بين السمت على أنها أقل من تلك التى تفصلنا عن الأفق ، كما يدل على ذلك كبر الحجم الظاهرى للقمر عندما يكون قريبا من الأفق . فلنقل إذن أن معنى الشكل الكروى يبلغ فى ذاته حدا بعيداً من العمق ، وأن البدائيين كانوا يتصورون أشكالا أكثر سذاجة من ذلك إلى حد كبير ، كوجود أمكنة مربعة مماثلة لحريطة موطن القبيلة . هذا ولنلاحظ أن هذا المكان المدرك ليس متساوى الوجهات anisotrope ، أعنى أن اتجاها ته ليست متساوية : فالا تجاه الرأسى ، وهو اتجاه الثقل ، له طابع مميز ، إذ أن للعالم المدرك أعلى وأسفل .

وإن الهندسة في مراحلها الأولى هي التي جعلتنا نتصور مكانا لا متناهيا، ومتجانسا ، على أنه أساس مثالى للسكان الذي ندركه بالحس ، وعندئذ نفهم أن من الممكن أن تتبادل الاتجاهات فيما بينها ، إذا ما نظرنا إليها على أنها مجرد اتجاهات فحسب ، وأنه من الممكن مدكل اتجاه إلى ما لا نهاية ، من حيث هو اتجاه . وتقول بالاختصار إن المكان المتجانس واللامتناهي هو الشعور الذي نكو نه لانفسنا عن المكان الذي ندركه حسياً .

بق علينا أن نوضح العمليات الفعالة التي نصل بها إلى هذا الشعور . والواقع أن ذلك يتم عن طريق الرسم والأساليب العملية التي تستمد منه ، كالنحت وقطع الأحجار . فهذه الأساليب ، لا نقتصر على اجتياز المكان ، بل نصنعه و نحققه ماديا ، وإذا نحن أدركناه بحواسنا على أنه موضوع ، استطعنا التفكير في طبيعته . فالرسام هو أول عالم هندسة ، وهو في الوقت نفسه أول من يفكر في المكان بطريقة ميتا فنزيقية .

رسم عقلى ، فأننا ننتقل انتقال العليم المندسة إلى الميكانيكا انتقال مباشر : وإذا أدركنا المكان عن طريق الرسم ، ثم عن طريق الهندسة ، الني هي رسم عقلى ، فأننا ننتقل انتقالا طبيعيا إلى الميكانيكا .

والواقع أن الميكانيكا قد بدأت بوصفها هندسة للآلات [ الماكينات إ بستخدمها الإنسان ليزيد بستخدمها الإنسان ليزيد من قدرته، ولكي يبذل قوة أقل للتغلب على مقاومة أكبر، كما هي الحال في «العتلة، مثلا ، وإذا حاول المرء فهم الصفة شبه السحرية للعتلة ، فإنه يرسمها ؛ وعندئذ يدرك أنها نوع من الميزان المائل غير المتعادل ، ويحاول أن يفسر عدم تساوى الائقال المتوازئة بعدم تساوى الدراعين (١) .

١٣ \_ المذهب العقلى أو الأولى يؤكد النشاط الفعال المستقل للعقل: و تتيجة ذلك هي أن أفلاطون و ما لبرائش كاناعلى حق في الواقع: فهناك بالفعل عالم عقلي ، بمعنى أن هناك عالما من الحقائق العقلية التي يدركها الذهن ،

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الثالث عشر ، قسم ٤ : دلك هو العمل الذي قام به أرشميدس.

بصرف النظر عن التجربة . غير أنه من الضرورى أولا أن ننظر إلى هذا العالم على أنه و غير منفصل عن التجربة ، أى أنه كامن فيها . فنحن نبنيه فى التجربة ذانها ، حتى يتسنى لنا فهمها . والعالم المادى أثر من آثار التجربة ، ولا يفهم إلا عن طريقها .

ثم يجب علينا النظر إلى هذا العالم على أنه نامج عن فاعلية . فالعقل ليس سلبيا تجاه العالم الهندسي ؛ بل إنه هو الذي و يخلقه ، بأقوى معانى كلمة الخلق، أي يمعنى أنه هو أصل وجوده ، وهو الذي يخترعه .

على أن هذا الإيداع لا يتم اعتباطا ؛ بلهو أمر ، يحقق ، في كل لحظة ، أنه و يدمج في حقيقة العالم المادى . فالإدراك الحسى يحقق في كل لحظة عن طريق الفعل المادى . والهندسة "نحقق ، وذلك لأنها لما كانت تستخدم أساسا لعلم الطبيعة وللمعرفة لعلمية الحناصة المادة تبعالذلك ، فإن هذه الأخيرة هي السبيل إلى التحقق من صدقها .

### ١٤ ـــ العلم الأولللمدد هوالحساب الذي وضع الفيثاغوريون أسسه :ــ

و لصل الآن إلى رياضيات العدد. لقد كان الفيثاغوريون هم الذين وضعوا أسس علم العدد، ويمكن القول، يمعنى ما، إنهم قد اكتشفوه فى السهاء ذات النجوم، التى تتمثل لنا فى أشكال وأعداد فى الوقت ذاته. على هيئة بجموعات من النجوم. ولذا فإن الفكرة الأولى للعدد كانت تنحصر فى نقط متجمعة فى أشكال معينة، فالعدد المربع، مثل ه، شكل مكون من به نقط بجموعة فى مربع، له ثلاث خطوط فى كل منها ثلاث نقط. وعلى هذا النحو بدا العدد منفصلا بوضوح، أى بدا مكونا من وحدات.

وبهذه الرمزية الساذجة ، برهن الفيثاغوريون على نظريات حسابية . فمن المعروف مثلا أن بحموع الأعداد الفردية حتى (٢ ن – ١) يساوى ن٢ . ولقد أثبت المحدثون ذلك باستخدام التدوين الجبرى ، فكتبوا المتنالية ;

والمجموع يعادل ۲ ن٬ ، لأن كلحديساوى ۲ ن، وعدد الحدود ون، لأن المدى بينهما يساوى ون، إذا كان هوذاته مساويا ۲ ن ـــ ۱ . فإذا كان المجموع يعادل ۲ ن٬ ، فإن كلا من المتتاليتين تساوى ن٬ (۱) .

إذا جمعنا كل عدد بن رأسبين معاً ،كان مجموع كل منهما = ٢ ن ، و هذا ظاهر بالحساب ، كما أنه بالجبر ظاهر أيضا ، لأنه سيساوى ( ١ + ٢ ن - ١ ) أى ٢ ن وكذلك ٣ + ( ٢ن - ٣ ) أى ٢ ن وهكذا . . . . أى أن لدينا بجموعات وأسية كل منها - ٢ ن وعدد هذه الحجوعات ذاتها يساوى ن ( لأنها مى الأعداد الفردية ، التي منها - ٢ ن وعدد ووجى). فبالضرب لذن يكون بجموع الصفين معاً ٢ ن ٢ ـ والمانكل منهما معادلا للآخر ، كان كل منهما ن ٣ ( وهو المطلوب ) ( المدرجم ) .

<sup>(</sup>۱) ( لشرح هذه النظرية ، نفرس أن ن = ه فيكون ( ۲ ن – ۱) :: = ۹ و بخوع الأرفام الفردية حتى ۹ می ۱ + ۳ + ۵ + ۷ + ۹ = ۲۰ أی ن ۲ .
آما شرح البرهان النجری الحدیث علیها فهو :

ومن هذا ينتج أن مجموع الاعداد الفردية المتوالية يعطى المربع المتوالية (١). ولقد كان الفيثاغوريوں يقولون إن كل مربع يساوى المربع السابق مضافا إليه زاوية الظل [gnomon] — وكانوا يعبرون بكلمة زاوية الظل عن العدد الفردى باذ أن العدد الفردى يتكون من عددين متساويين، مضافا إليها العدد (١) ، مما يرمز إلى زاوية قائمة ضلعاها متساويان ، بحيث يكون الواحد المكل هو رأس الزاوية . فزاوية الظل هى مثلث مفرغ ذو زاوية قائمة (١) .

وهاك الشكل الفيثاغوري الذي يمثل هذه النظرية (٣).



وبالطريقة نفسها أثبت الفيثاغوريون أن بحموع الأعداد الزوجية حتى

(۱) فمثلا ۱ + ۳ (وهما أول عددين فرديين) بعطى أول هريم (۲۲) ، ۱ + ۳ + ۵ بعطى أول هريم (۲۲) ، ۱ + ۳ + ۵ بعطى المربع الثالث (۲۶) وهكذا ( المترجم ) .

(٢) كانت صورته الأولى مى القضيب العمودى المغروز فى الأرض ، والذى يلقى الظل على المرقم الشمدى ، وهو يعد الأصل الأول للآلات المعقدة التى تستخدم اليوم فى الراصد . ( المؤلف ) .

(٢) يلاحظ أن المدد المفرد (٥ يمثله هنا الشكل وهو أشبه بالظن التفكل على الأرض ، ومن هنا كانت تسميته بزاويه الظل . كا =

٢ ن يساوى ن (ن + ١) (٤). وفي هذه الحالة تسمى المجموعات المتعاقبة ومتغايرة ، أعنى أعداداً كالمستطيلات قائمة الزوايا ، تتغاير في كل مرة ، إذ أن العلاقة ن ب المتعالم المتعالم المتعلم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعام المتعا

على أن بحموع الأعداد المتعاقبة حتى ن يساوى  $\frac{\dot{\upsilon}(\dot{\upsilon}+1)}{\dot{\upsilon}}(\gamma)$  وتسمى المجموعات المتعاقبة باسم الأعداد , المثلثة ، ، إذ أن المقـــدار  $\dot{\upsilon}(\dot{\upsilon}+1)$  يمثل مساحة المثلث .

العدد يركب في الإدراك الحسى ذاته، بواسطة النشاط الفعال
 للدهن:

قلنا إن الحساب قد بدأ بتأمل السهاء ذات النجوم. لكن هذا لا يعنىأن فكرة العدد تأتى من الملاحظة. فلنعترف بأن التجربة تبدو فى هـذه الحالة مواتية تماما لتمييز الوحدات ؛ إذ أن الوحدة فى هذه الحالة نقطة تنفصل تماما

= أنه أشبه بالمثلث ذى الزاوية القائمة المفرغ على أساس أن شكل المثاث أصلا هو (المترجم).

<sup>(</sup>٤) إذا فرضنا أن ن == ٢ مثلا كان جموع الأعداد الزوجية حتى ٢ ن هو ٢ + ٤ + ٢ أى ١٢ ، ويساوى ٣ (٣+١) ( المترجم)

على صفحة الساء ، يحبث لا يكون أمامنا إلا أن نراها كالهامتشامة ، متجانسة ( فيما عدا الفروق في اللبعان ) ، وغير قابلة للقسمة مطلقاً ولكن لم يكن بد من وجود شروط أخرى لكي تظهر فكرة العدد: فيجب أولا أن تطبق هذهالفكرة على كل المجموعات ، أي أن يكون العدد ٧ ليس خاصاً فقط بعدد نجوم « الدب الكبير ، ؛ بل بعدد أيام الاسبوع أيضا ، وبعجائب الدنيا ، وحكاء اليونان، الخ. وينبغى أن ينطبق العدد نفسه على كل المجموعات التي يمكن إحصاء نفس بحموعة الوحدات فما : مثل الكرات ( في عداد البلي ) والتفاح ( في سلة تفاح ) على أنه عندما لا يكون الأمر متعلقاً بنجوم ، فإن الوحدة لا تبدو في ظروف تجريبية موانية كهذه : فالوحدات ليست غير منقسمة ، ولا متجانسة . وفضلا عن ذلك ، فكيف يمن بين عددين مختلفين؟ إن الملاحظة لا تطلعنا إلا على خاطر غامض للاختلاف بين بحموعتين . هذا إلى أن ذلك الخاطر يختني إذا كان الفارق العددي أقل من حد أدنى معين فشلا، ليس تمة فارق، بالنسبة إلى البصر، بين بحموعة مكونة من . . ، ا بجم ، وجمموعة أخرى من ١٠١ نجما . أما من الوجهة العددية فهذا الفارق يساوى ذلك الذى يتمثل بين نجم مزدوج ونجم بسيط.

فلنقل إذن إنه لا وجود للعدد إلا إذا عد المرء أو أحصى . وهذه الفكرة نتيجة مباشرة لتحليلاتنا السابقة . وهى تناظر تماما الفكرة التى عرضناها بصدد المكان . فقد شرحنا المكان عن طريق نشاط فعال للعقل ، يعبر المجال الإدراكي ويرسم . وكذلك نشرح العدد بالعد" ، أي فعل الإحصاء .

وهكذا تظل فكرتنا عن المذهب العقلي أو الأولى على ما هي عليه .

فنحن نرى أنه على صواب فى مخالفته للمذهب التجريبي ، ولكن بالشروط نفسها . فليس هناك عالم عقلى الأعداد ، وإنما توجد عملية عقلية للعد بطريقة سابقة على التجربة . وبهذا المعنى تكون النظرية الفيثاغورية عن العقول مخود محملة على الأعداد المثالية ، ونظرية ما لبرانش عن الأعداد العادة "مخود" (١) صحيحتين .

## ١٦ \_\_ العد ، عملية مادية وعقلية في آن واحد :

وهذا يؤدى بنا إلى تحليل عملية العد . ولنلاحظ أن لهذه العملية مظهرين: فهى مادية من جهة ، إذ أنها فعل عملي ينصب على أشياء مادية ، كالبلى فى صندوق و البلى م . غير أن هذه العملية المادية تصحبها عملية عقلية هى تفسير لها . فالمكل يكون نوعا من الإدراك الحسى الإيجابي ، مشابها تماما لإدراك المكان حسباً .

ولقد أطلق على أبسط صورة لهذه العمليات اسم , مقابلة واحد بواحد فلا أن نجعل لكل شيء في بجموعة شيئاً وخرى ، وفحقق تطابقهما واحدا معالآخر . ولنضرب لذلك مثلا بالطفل الذي لا يعرف العد ، فيكلف بشراء عدد من التفاح بقدر مامعه من القروش . فهذا الطفل يستطيع أن يتأكد من أن كل قرش تناظره تفاحه .

<sup>(</sup>١) وهي عند. في مقابل « الأعداد المهدودة nombrés : فالأعداد العداد معمليسة العد ، التي تعبر عن عمليسة العد ، العادة هي الأعداد المحقة ، التي تعبر عن عمليسة العد ، أما الأعداد المعدودة فهي المجموعات التي نعد وحداتها .

على أن هذا لا ينطوى بعد على فكرة العدد؛ بل على فكرة الوحدة العددية .

ولايصل المرء إلى المرحلة التالية ، إذا عرف كيف يعد على أصابعه ، بل إذا عرف كيف يعد على أصابعه ، معدودة إذا عرف كيف يضع وحدة بالتوالى مقابل كل إصبع من أصابعه ، معدودة تبعاً لترتيب معين ، وبحيث يطلق على كل منها اسما مختلفا ، كما يفعل البدائيون . قاك هي المرحلة « الترتيبية ordinale » للعد .

أما مرحلة الاعداد الاصلية [cardinale] فيبلغها المرء عند ما يكشف فكرة العدد بميزة ، لا فكرة "رتيب معين بين الاعداد لحسب ، أى عندما يدرك أن كل عدد يمثل مجموعة معينة من الوحدات ، تشكون عن طريق إضافة وحدة إلى المجموعة السابقة عليها فى الترتيب : فالاربعة تعرف بأنها سلا ب 1 . وهذه العملية تتطلب من المرء أن يتصور كل عدد على أنه وكل، يعتبر وحدة لكثرة من الوحدات ، وأن يتصوره على أنه وحدة جديدة فى مرتبة أعلى ، أو بعبارة أخرى أن يتمثل الهوية بين 1 × ٤ · = 1 × ٤ . ولقد أورد برنشفيك ملاحظة طريفة أبداها الاب وردان القدع فت شخصاً سمع ولقد أورد برنشفيك ملاحظة طريفة أبداها الاب وردان القدع فت شخصاً سمع في واحد ، والما المتدى إلى ما فى تصوره من غرابة ، هنف : هذه ساعة مجنونة بحق : لقد دقت الواحدة أربع مرات (١) . و في هذه الحالة ، شبه المرضية ، التى أدى فيها الشروع فى النوم إلى مرات (١) . و في هذه الحالة ، شبه المرضية ، التى أدى فيها الشروع فى النوم إلى مرات (١) . و في هذه الحالة ، شبه المرضية ، التى أدى فيها الشروع فى النوم إلى مرات (١) . و في هذه الحالة ، شبه المرضية ، التى أدى فيها الشروع فى النوم إلى مرات (١) . و في هذه الحالة ، شبه المرضية ، التى أدى فيها الشروع فى النوم الم

Brunschvicg: ouvrage cité. § 293.

إحداث خلل جزئى فى التركيب العقلى ، يدرك المرء طرفى الهوية المسكونة للعدد ، ولكنه يدركهما منفصلين. فالشخص ، وهو شبه نائم ، لم يعد يدرك الفكرة القائلة إن الواحد مكرراً أربع مرات هو ذاته الاربعة مكررة مرة واحدة .

وعندما تتكون لدى المرء فكرة العدد ، والهوية الأساسية التي تعبر عن تركيبه ، وهى 1 × ن = ن × 1 ، يمكنه تصور فكرة تكوين العدد الواحد ، بطرق كثيرة مختلفة ، كلها متساوية ، وأن يجدد العلاقة بين الأعداد بعضها ببعض ، فيستخلص من الهوية ٣ + 1 = ٤ ، التي هي تعريف العدد ٤ ، أن ٢ + ٢ = ٤ الح وبهذا يشكون الحساب ،

وسنرى فى الفصل القادم ، حين نعرض مشاكل فلسفة الرياضيات الحديثة، مدى التوسع الذى طرأ على علوم الامتداد والعدد.

## قراءات

- Lalande: ouvrage cité, chap. III.

لالاند: المرجع السابق ذكره. الفصل الثالث

- G. Milhaud: Essai sur les conditions et les limites de la certitude logique (Alcan 1912).

ميلو: رسالة في شروط اليقين المنطق وحدوده

G. Milhaud: Le rationnel (Alcan 1898).

ميلو : المعقول .

- Descartes : Règles pour la direction de l'esprit (règles I, II, IV).

ديكارت: قواعد لإرشاد العقل ( القاعدة الأولى والثانية والرابعة ) . انظر مثلاكتاب: دريكارت، في مكتبة وافاعط ( Gallimard ( جاليار Gallimard )

- Bruncshvicg: Les étapes de la philosophie mathématique (Alcan).

 $\S 18-23$ ,  $\S 281-308$ ,  $\S 310-318$ .

برنشفيك: مراحل الفلسفة الرياضية

كتب من أجل دارس العلسفة

- Jules Tennery: Notions de mathématiques (Delargrave)

جول تانرى: معانى رياضية .

- Painlevé: Les axiomes de la mécanique (Gauthier-Villars, 1923).

يانليني: بديهيات الميكانيكا

- Pierre Boutroux : L'idéal scientifique des mathématiques (Alcan)

بيير بوترو: المثل العلمي الأعلى للرياضيات

-- Gaston Bachelard: Le rationnalisme appliqué (P. U. F. 1949).

جاستون باشلار: المذهب العقلى التطبيقي (أنظر الفصل الخامس: برهان حديث على نظرية فيثاغورس).

- G. Bouligand et J. Desbats: La mathématique et son unité (Payot).

بوليجان وديبا: الرياضيات ووحدتها .

الفصل السادس منهج العُلوم الرّيَاضية

رأينا فى الفصل السابق أن العلوم الرياضية الأساسية (وهى الهندسة والميكانيكا والحساب) قد عملت ، خلال تاريخها ، على تحديد موضوعها ، تدريجيا . فأصبح تركيبها يتسم بدقة تتزايد دون انقطاع ، وهى تعد اليوم ، بحق ، بناء محكما إلى حد بعيد . ومما له أهميته ، حتى من وجهة نظر الفيلسوف ، أن نفحص سبب هذا الإحكام ، وأن نتبين بوضوح دقة تسلسل التفكير الرياضي .

ولقد حدث بالفعل، منذ أكثر من قرن من الزمان، أن أخذ كثير من الرياضيين على عاتقهم مهمة القيام بتحليل نظرى لاللك العلم بعد نشأته. ففكروا في مبادى علمهم، أى في البديهيات والمعانى التي تعد أساساً للرياضيات. ولفكرة البديهية axiome معنى حديث مختلف عن المعنى التقليدي لهذه الكلمة كل الاختلاف. فالمبادى الحريث عشروعة في نظر التفكير الرياضي الحديث إذا كانت تسمح بتشييد علم متهاسك منتج، لا لانها تنطوى في ذاتها على بداهة مطلقة.

والاستدلال الرياضي دقيق منتج، وهو في أساسه تعميمي كا أنبت ذلك بوانكاريه، متخذاً من الاستسدلال الترديدي Par recurrence نموذجاً للاستدلال الرياضي، ويؤدي كلمن الحدس والتفكير الشكلي إلى تزويد العلوم الرياضية بقدرة هائلة على التعميم.

وفينهاية الفصل ندرس الهندسات غير الإقليدية ، وامتدادات فكرة العدد .

## ١ -الماديء

ر \_ فـكرة المبدأ . ميز إفليدس فى المبادى، بين البديهيات والمصادرات والتعريفات :

إذا قلنا إن الاستدلال الرياضي يشكون من استنباطات دقيقة ، وإنه هو الاستدلال الاستنباطي على الحقيقة ، فني قولنا هذا تمكرار لصفة أوضح من أن تستحق مزيدا من التأكيد ، حتى بالنسبة إلى أبسط أنواع التعليم . فصحة النظرية الرياضية تتوقف على صحة الفروض ، على أن تسكون قواعد الاستنباط قد مطبقت ، بطبيعة الحال ، تطبيقا صحيحاً . ولكى تصدق هذه الفروض يجب أن يكون قد سبق البرهنة عليها ، وهكذا دواليك . غير أننا لا نستطيع أن نتابع هذه الحركة الراجعة إلى ما لا نهاية ، متعقبين سلسلة البراهين في الاتجاه العكسي . فليس ثمة استدلال دون معطيات آولية . ونقطة البداية هنا قضايا ليست نتا يج لأى برهان ، وتسمى هذه القضايا الأولية بالمبادى وهي تستخدم أساساً لبراهين النظريات الرياضية . ويميز إقليدس، بالمبادى وين البديهيات والمصادرات والتعريفات . فانتساء ل إذن إن كانت كل هذه القضايا الأولية لها قيمة واحدة من حيث البداهة .

## [Axiomes] البديرات \_ ٢

كثيراً ما نرى البديهية تعرق بأنها قضية بلغت فى ذاتها حدا من البداهة بجعلنا فعجز عن الاهتداء إلىقضايا أشد بداهة منها لنبرهن ما علمها . ولقد

اشترط و ياسكال ، للبديهيات أن تنى بهذه القاعدة : و يجب ألا نتطلب من البديهيات سوى أور بديهية تماما بذاتها ، وأضاف ، تبعالذلك ، أنه وليس علينا أن نحاول البرهنة على الأمور التى تبلغ بذاتها حدا من البداهة بجيث لا نهتدى إلى ما هو أشد وصوحاً منها ، لنبرهن به عليها ،

فنحن نجد فى هذه القضايا مبادىء واضحة وضوحا تاما ، وتصلح لكل الاستدلالات والتجارب .

# Postulats]: سالصادرات - ۳

غير أن مناك قضايا أخرى لا يبرهن عليها ، وتتخذ بدورها أسسا للرياضة ، وذلك إلى جانب البديهيات التى تتصف بالبداهة التامة . وتلك الاسس الآخرى تسمى المصادرات . ومن أمثلتها مصادرة إقليدس المشهورة : لا يمكن أن يمد من نقطة خارج مستقيم إلا خط واحد ، وواحد فقط ، مواز لهذا المستقيم . ولقد حدث كثيراً خلال التاريخ أن حاول بعضهم ، البرهنة ، على هذه القضية ، أعنى أن يجعل منها نظرية نستنبط من نظريات أخرى أو من بديهيات واضحة بذاتها ، ولكن لم ينجح أحد فى الإتيان بمثل هذا البرهان .

ومع ذلك فلو لم . يسلم ، المرء بهذه القضية ، لتوقفت الهندسة الإقليدية عن المسير ، ولهذا طالبنا إقليدس بأن نسلم بها . فهي إحدى . مطالبه ، . فالمصادرة إذن و مطلب بي يتقدم به العالم الرياضي ، كما يدل على ذلك أصلها الاشتقاقي ، ( يطالب = postulare ) . فالرياضي يقول و سلموا لى بنقطة البداية هذه ، وسوف بيضطر ذهنكم طوال الاستدلال إلى قبول ما أستنبطه منها . ، ويبدو ، كما نبه إلى ذلك العالم الرياضي فرديتان جونست منها . ، ويبدو ، كما نبه إلى ذلك العالم الرياضي فرديتان جونست الفكر الدقيق: وفإذا استطعنا فستطيع البرهنة على شيء، فلن نقول أبداً إنه من الواجب علينا التسليم به . فضرورة القبول تعادل استحالة البرهنة ، (1) .

فلنقر إذن بأن المصادرات المختلفة تقديم في العلوم الرياضية بوصفها فروضاً . ومع ذلك ، ينبغي ألا تشبه هذه الفروض بفروض العلوم الطبيعية التي تخضع دا يماً للتحقيق و التجريبي ، . فالفروض الرياضية هي الآساس الذي يبدأ من بعده التفكير الرياضي في القيام بمهمة الاستنباط . وإذن يجب علينا القول بأن العلوم الرياضية وضية استنباطية استنباطية وسوف نرى فيما بعد أن العلوم الرياضية إذا كانت فرضية استنباطية فليس ذلك دليلا على تقصان في قيمتها ، بل هو ، بعكس ذلك ، الشرط الآساسي لانساقها ولتنوعها الخصب .

#### ع \_ النظرة الحديثة إلى فكرة و البديهية ،

ولكن يجب علينا الآن أن نلح في بيان مسألة فلسفية خاصة جداً تقوم الرياضة على أساسها . فقدراً ينا من قبل أن بين البديهية والمصادرة اختلافا كبيراً في « الطبيعة ، . و لكن عندما يشرع الرياضي في استخدام هذه المبادى، في

Ferdinand Gonest: Les fondements des Mathématiques (1)

البرهنة على مختلف النظريات ، متبعا قواعد الاستنباط ، فإنه لا يشير إلى هذا التمييز بين طبيعيتي المصادرات والبديميات فالمصادرة ، وإن كانت لاتفترض على ذهننا بوضوح مطلق ، فإنها تؤدى دور ، نقطة البداية المطلقة ، بمثل اليقين الذي تؤديه بها البديهية . ويبلغ الآمر في ذلك حدا يجعل من الممكن البدء ، في نظريات معينة ، بمصادرات تصدم الحدس الساذج لأول وهلة . وسوف نورد في هذا الفصل مثلا لمصادرة كهذه ، تصدم الحدس ولكن ، متى سلمنا بالمصادرة يجب امخاذها أساساً مؤكدا : أي أننا فستخدمها تماما كما لوكانت قضية بديهية في ذاتها . وبالاختصار ، فالبديهيات والمصادرات تؤدى نفس الدور بعينه ، وتبعاً لهذا الدور يبني مذهب من الأوليات والمسلمات .

وما دامت المصادرات والبديهيات تؤدى نفس الدور ، فلم نتمسك إذن بتفرقة لا تأثير لها البتة فى تركيب النظريات الرياضية ؟ إن التفكير الرياضي الحديث يرى أن نقطة البدء تكون مشروعة إذا كانت تتيح لنا تشييد علم متسق منتج ، لا إذا كانت تنطوى فى ذاتها على بداهة مطلقة . وإذن فلماذا نحتفظ بكلمتين لكى نشير بهما إلى قضايا تؤدى عملها بطريقة واحدة ؟ . الواقع أن اسم والبديهية ، هو الذى يستخدم عادة ، ولو كنا بإزاء إحدى للصادرات تبعاً للنظرة القديمة . وكما لاحظ بوليجان Bauligand فاستخدام كلمة البديهية يتجه إلى أن يفرض نفسه ، وذلك عن طريق بحموعة من الكلمات المشتقة منها ، مثل قائمة البديهيات · axiomatique ، وضع البديهيات لا نجد لها مقا بلا إذا بدأنا بكلمة المصادرة ، (١) .

G. Bauligand «les méthodes mathematiqués, centre (1) de documentation universitaire p. 43

ولمكن إذا كانت التسمية تنطوى على قدر من الغموض ، فإن المعنى الذى يضفيه الفكر الحديث على فكرة البديهية لم يعد حوله ظل من الشك . فليس المهم أن تكون القضية التي فسميها بديهية بديهية فى ذاتها أم غير بديهية ؛ بل سيظل أستاذ الرياضة يستخدم فى محاضرانه كلمة البديهية ؛ دون أن من يتجاوز مطلقاً معنى القضية المبدئية التي لا يقوم علمها أي برهان ، والتي تمكن من البرهنة على قضايا أخرى . ولن يشير الرياضي إلى أية بداهة كامنة فى تلك القضية . وأقصى ما سوف يحدث ، هو أنه لوكتب مقالا موجها إلى الفلاسفة ، فسيشعر بأن من واجبه أن يذيل الصفحة بهامش يقول فيه : ولسنا في حاجة أن نذكر القارئ أنه ليس ثمة أي عنصر مشترك بين هذا المعنى لكلمة البديهية ، وبين المعنى التقليدي ، أعنى معنى الحقيقة البديهية ، وبين المعنى التقليدي ، أعنى معنى الحقيقة البديهية ، وبين المعنى التقليدي ، أعنى معنى الحقيقة البديهية ، وبين المعنى التقليدي ، أعنى معنى الحقيقة البديهية ، والى .

ولقد أطلنا الحديث عن هـذا التغير الذي طرأ على معنى كلمة البديهية لأنه يلتى ضوءاً على صفة بميزة للتفكير الرياضي الحديث، فقد استبدلت بالأبحاث الدائرة حول طبيعة الفكرة، أبحاث حول وظيفة ، أو دورهذه الفكرة ، وذلك تغييرهام في وجهة النظر يمكننا أن نجد له في فلسفة الرباضيات أمثلة أخرى متعددة .

Nicolas Bourbaki; L'architecture des mathématiques (۱) p. 4. in; les grands courants de la psensée mathématique ولقد جم هذا الكتاب F.Lionnais في ١٩٤٨. فقد نشرت جماعة من علماء الرياضية ، باسم Nicolas Bourbaki أن ، عدة أبحاث رياضية ،مروضة بصورة تقسم باتباع منهج البديهيات وبالتجريد العام.

ولكن إذا لم يكن من الواجب أن يتحقق شرط البداهة الأولى فى البديهيات ، يمعناها الواسع ، وإذا كانت تكتسب بداهتها من أمر يقرره الرياضي الذي يتخذ إحدى القضايا نقطة بدء له ، فمعني ذلك أن من الممكن تنويع النظريات الرياضية ، بأن نختار مبادىء أساسية مختلفة . وسوف نضرب لهذا التعدد مثلا عندما ندرس ، خلال هذا الفصل ، تكوين الهندسات غير الإقليدية . وعلينا الآن أن نبين أن هذه الاختيارات المبدئية لا تقوم على أساس الفوضي أو التعسف ، وأن بجموعة بديهيات نظرية رياضية تخضع اشروط دقيقة كل الدقة . وكل هذه الجموعة من البديهيات نسمى و نسق البديهيات ،

### ه \_ صفات و نسق البديهيات ،

ما هي صفات النسق الصحيح من البديهيات ؟

ا ـــألا تـكون أية بديهية مناقضة للأخرى ، أى يجب أن تـكون على وفاق مع البديهيات الأخرى .

٧ \_ أن تكون البديهيات كلها مستقلة بعضها عن بعض.

س وهذاك صفات تخضع لها نظریات معینة ، ولكنها لا تشمثل فى
 كل النظریات الریاضیة مثل صفة التشبع saturation ( وسوف نشرح معنی هذا اللفظ بعد قلیل ) .

فلنستعرض هذه الشروط التي سوف تؤدى بنا ، فيها بعد ، إلى ملاحظات ذات دلالات فلسفية عميقة حول علاقات التفكير الرياضي بالتفكير المنطق . البيدة الرياضي نظريته من قضيتين متناقضتين. ولكن قد يتفق أن يكون التناقض بين القضيتين مستتراً ، فيجب الكشف عنه ، وإقامة البرهان عليه . والحق أن إثبات عدم تناقض نسق البديهيات قد يكون أحيانا مهمة عسيرة . غير أن الرياضي يستعين على ذلك بمعيار : فقد ثبث أن قائمة البديهيات إذا كانت تحتوى على بديهيتين متنافيتين ، فن المكن إثبات نظرية وضدها . فقبول تناقض « واحد » ، يمكننا من البرهنة على كل شيء . ولننتبه جيداً إلى أننا نجعل لهذه الصفة معياراً نظريا لاصلة له بأى خاطر نفسي مباشر .

٧ - أما شرط الاستقلال ، نقديفهم على أنه مجرد حرص على الوضوح والآناقة . ومن البديهي جدا أن المرء لا يفيد شيئاً إذا كرر ، بصورة تتفاوت غموضا ، إحدى البديهيات التي ينبغي أن تقرر بأ كبر قدر ممكن من الوضوح . ولكن وضع بديهيتين تعتمد إحداهما على الآخرى ، في مرتبة واحدة ، فيه مخالفة لماهية نسق البديهيات ذاته . فإذا افترضنا أن فسقا من البديهيات يتألف من ا ، ب ح ، و ، فإننا نقول إن البديهية « و ، تكون مستقلة عن البديهيات ا ، ب ، ح ، إذا لم يكن من الممكن استنتاجها منها ، وعلى العكس من ذلك ، تكون البديهية « و ، متوقفة على الباقيات إذا كان من الممكن إثباتها عن طريق البديهيات الآخرى . ولكن « و ، تصبح عندئذ نظرية ، لا بديهية .

ويستخدم الرياضيون معياراً للاستقلال يفيدنا بحثه أشد الفائدة فى فهم فكرة نسق البديهيات ـــ وإليك هذا المعيار ــ :

فلنفرض أن نسقا من البديهيات يشتمل على أربعة بديهيات: ا، ، ، ، و . فلكى نوقن أن البديهية و ي مثلا مستقلة عن الأخسريات ، نفحص فأتمة جديدة من البديهيات تشتمل على البديهيات ا، ، ، ، ، وعلى بديهية مناقضة للبديهية وي تناقضا تاماً ولنسمها (لا س ي ) فلوكانت و على بديهية مناقضة للبديهية وي تناقضا تاماً ولنسمها (لا س ي ) فلوكانت و متوقفة على البديهيات ا، ب ، ح ، غير أننا جعلنا و لا س ي ، بديهية بدورها س وبهذا فلريق ا ، ب ، ح ، غير أننا جعلنا و لا س ي ، بديهية بدورها س وبهذا نكون قد كونا نظرية متناقضة . فإذا كانت النظرية المؤلفة من البديهيات في نكون عمر مستقلة بالفعل عن الأخريات . وبالطريقة ذاتها يبرهن على كل بديهية أخرى . وهكذا نجد أن معيار الاستقلال بدوره أبعد عن أن يكون مجرد أخرى . وهكذا نجد أن معيار الاستقلال بدوره أبعد عن أن يكون مجرد تقرير ؛ بل هو يحتاج في تطبيقه إلى قدر غير قليل من البراعة ويستطيع تقرير ؛ بل هو يحتاج في تطبيقه إلى قدر غير قليل من البراعة ويستطيع الرياضي أن يبحث عن و أنموذج ، ، أعنى عن نظرية خاصة سبق اختيارها ، تحقق فيها كل البديهيات فيها عدا تلك التي يراد إثبات استقلالها .

٣ – وأخيراً فالتحليل العقلى للنظريات الرياضية المحكمة البناء قدحاول الإثيان بنسق من البديهيات الكاملة. ومن الواضح أن هذه الصفة تعبر عنها كلمة « التشبع Saturation » . ويكون نسق البديهيات مشبعاً إذا لم يكن من الممكن أن تضاف إلى بديهاته بديهية تكله (مستقلة عن الآخريات) دون أن تؤدى إلى تناقض النظرية . غير أن هذه الصفة ليست ملزمة من أجل تركيب نسق البديهيات تركيبا سلما ( يلاحظ أن هناك نظريات عديدة لا تنطوى على هذه الصفة ) . والحق أن إيضاح مدى ما تنطوى عليه هذه المشكلة من تعقيد ، يحتاج إلى تفاصيل فنية مطولة . ولكن لا شك في أن

ما قلناه يكنى فى بيان أن التفكير فى نسق البديهيات هو فى الحقشعور واضح بما يتصف به التفكير الرياضي من دقة بالغة .

ولقد كان أول من فتح باب الأبحاث فى بجموعة البديهيات هو الرياضى الألمانى الكبير دافيدهابرت D. Hilbert ( ١٨٦٢ – ١٨٦٢ ) الذي نشر فى سنة ١٨٩٩ كتاباً مشهوراً هو: أسس علم الهندسة (١). Die Grundlagender Geometrie

وتجمعت حول و هلبرت ، مدرسة كرست جهودها لما يسمى بمشكلة الأسس فى الرياضيات ، أعنى لتبرير النظريات الرياضية عن طريق لدراسة عدم تناقضها ، ودراسة صفات أخرى أثينا من قبل على ذكرها . وسوف نعود مرة أخرى إلى الكلام عن فكرة و هلبرت ، عندما نفحص مشكلة المعانى الأولى فى العلوم الرياضية .

#### ٣ ـــ المعانى الأولى .

والواقع اننا لم نتحدث حتى الآن إلا عن القضايا الرياضية . وعلينا الآن أن ندرس المعانى التي يرد ذكرها في هذه القضايا ( مثل معانى النقطة ، المستقيم ، السطح ، والعدد . ) وفي دراستنا للماني سوف نهتدى إلى خطوة شبيعة بتلك التي أدت بنا إلى وضع المصادرات فكما أن القضية لا تكون سليمة إلا إذا برهن عليها ، فكذلك لا يمكن الانتفاع بالمعنى إلا بعد

<sup>(</sup>۱) تولى لوجل Laugal ترجمة هذا السكتاب إلى الفرنسية باسم Les sondements de la géometrie gauthier.

ونشر في مكتبة Villars عام ١٩٠٠

تعريفه . ولكى يعرف الرياضي أحد المعانى ، يستخدم معانى أخرى وهذه المعانى الأخرى لا بد أن تكون مما سبق تعريفه . ولكن هذا مهناه أن الرياضي يضطر إلى التوقف في حركة الرجوع إلى الوراء ، يحيث يتخذ لنفسه نقطة بدء هي معان لا تردنا إلى أي معنى آخر . وهذه المعانى الأولى يطلق عليها كثير من المناطقة اسم و اللامعرفات ، Les indémontrables مثلها تسمى البديهيات و باللا مبرهنات Les indémontrables .

ولـكن نفس الملاحظة التي أبديناها بشأن القضايا الاساسية تنطبق أيضاً على المعانى الاساسية : فالمعانى التي تختار على أنها معان أولى ومعان أسياسة، ايست « بطبيعتها ، غير قابلة للتعريف ، وإنما هى تقرر ، كما لو كانت غير قابلة للتعريف . [ ومن الجائز جدا أن أحد المعانى الذي يقرر كمعنى أول فى نظرية معينة ( وبالتالى لا يعرف ) يصبح فى نظرية أخرى معنى مستمداً من غيره ، ويعرف تبعاً لذلك ] .

وفيما يلى مثال لهذا التحول ، فى مستوى الهندسة الأولية ، وهو مثال يستطيع المرء إدراكه بالحدس البسيط : فمن الشائع أن يتخذ معنى النقطة معنى أول ، وعندئذ يعرف معنى الخط المستقيم بأنه يتحدد عن طريق نقطتين ، أى أنه توصيل نقطتين . ومن وجهة النظر هذه تكون النقطة معنى أول ، والمستقيم معنى أول ، والمستقيم معنى مستمد منها .

ولكن ، فى خلال القرن التاسع عشر ، نظر إلى الأمور نظرة عكسية، فأصبح المستقيم هو الذى ينظر إليه كمعنى أول من وجهة النظر الجديدة هذه، وأصبحت النقطة و تعرف ، بأنها نقاطع مستقيمين . على أن هذا التحول ليس مجرد لهو ذهنى ، بل إن وجهة النظر المزدوجة هــــنده كانت نقطة بدء الأبحاث التى كو"نت ما يسمى بمبدأ الثنائية principe de la dualité. وأشلا لو ألقينا نظرة على كتاب والفريد كلتش ، principe de la dualité المسمى و دروس فى علم الهندســـة كلتش ، Alfred Cletsch المسمى و دروس فى علم الهندســـة عمودين ترتب فيها النظريات بحيث تناظر كل منها الآخرى بدقة ، فني العمود الآين نجد النظريات معبراً عنها وبإحداثيات الخطوط ، وميث يكون المستقيم هو العنصر غير المعرف ، وفي الآيسر نجد النظريات معبراً عنها وبإحداثيات الخطوط ، حيث تكون النقطة هي العنصر غير المعرف . وفي عارسة مثل هذه المتناظرات التي يلعب فيها الخيال دوره يكتسب التفكير الهندسي مرونة كبيرة .

وفيها عدا ذلك ، يستطيع المر، أن يرى أن تعديل نقط البدء على هدذا النحو يجعل الطابع العيني للمعانى ذا قيمة ثانوية ، فالمعانى الرياضية لا تفرض علينا في نجربة عينية يكون لها أصل تجريبي إذ قد يوسى إلينا العالم المحسوس بضروب من الحدس ، غير أن هذه الضروب يجب أن يتم إعدادها في مستوى فكرى لا يعود مدينا بشيء لحقائق العالم المحسوس . فالمعانى الرياضية لا تكتسب قيمتها إلا خلال التنظيم التجريدي الذي يدرس علاقاتها . وقد لاحظ بوريل Borel (٢) أنه إذا كان هناك معان ، أوحت

(Cahiers du Sud) p, 24.

<sup>(</sup>ا) ترجم إلى الفرنسية في ١٨٧٩ ( اعمر في Gauthiers Villars)

<sup>&</sup>quot;La définition en mathématiques," article dans (v) "Les grands courants de la pensée mathématique"

بها فى بدء الأمر أوجه شبه خاصة بالأشياء الحقيقية» (كالخط المستقيم، والدائرة . . ) و فإن الأعداد الحيالية ، والأعداد غير المتناهية ، وكثيراً غيرها من الكيانات الرياضية ، هى مجرد ابتكارات عقلية ، .

#### ٧ \_ التعريفات

وكما أننا نستطيع تصنيف القضايا الرياضية إلى فئةين: قضايا يبرهن عليها ، كالنظريات ، وقضايا أولية يسلم بها دون برهان ، كالبديهات ، كذلك يمكن تصنيف المعانى إلى معان معرفة ، ومعان أولى يسلم بها دون تعريف . وهنا قد يخطر اعتراض بالذهن : فكيف حدث أن أدخلنا التعريف ضمن المبادى. ، مع أن التعريف كما رأينا لا يبدو نقطة بداية ؟ إن علة هذا الغموض ترجع إلى أن المرء ينظر إلى فكرة المبدأ من خلال نظرة إجمالية أكثر بما ينبغي . فالقضية يمكن أن تؤدى دور المبدأ ، أعنى بمكن أن تؤدى دور قضية يسلم بها دون برهان ، وتمكن من البرهنة على غيرها من القضايا ، دون أن تُكُون رغم ذلك هي الأولى زمنيا فني العلوم الرياضية ذات التركيب المعقد ، لا يستطيع المر. أن يقنن بصفة نهائية كل المستلزمات الضرورية لبناء نظرية . فتعريف معنى ما هو نقطة نهاية على نحو ما ، ما دام سيستخدم أحياناً معانى متعددة ﴿ سبق ، تعريفها . ولكنه يستخدم مبدأ من أجل التوسع والتالي، في النظرية فتعريف الشكل البيضي مثلاً هو نقطة بداية بالنسبة إلى كل برهنة على نظريات الشكل البيضي .

ومن العسير أن نحدد على وجه السرعة خصائص التعريفات الرياضية: فطرق التعريف متباينة (١) ودراستهما مرتبطة بدراسة عميقة لموضوع

<sup>(</sup>١) النظر مقال يوريل عن « التعريف في الرياضيات » .

الرياضة. وسيرى القارى فى نهاية هذا الفصل عرضاً لطرق معينة فى التعريف (مثل إدخال معنى المجموع ، ومعنى العدد الحقيق ، ومعنى العدد التخيلي ، ومعنى القوة ) .

## • Formalisme العلاقات الشكلية \_ ^

بینا من قبل أن الریاضی یجد نفسه مستغرقا فی القیام بعملیة تجرید أساسیة . وسنری أن هذا الجهد الذی یقوم فیه الریاضی بعملیة التجرید هذه، یصل إلی أقصی حدوده فی عرض ، هلبرت ، لهندسة إقلیدس

ولنقل باختصار ، إنه ما دام الرياضي ينفصل عن العالم العيني للكيانات الرياضية ، فمن الواجب أن تفحص عن كثب دور هذه السكيانات الرياضية ، أو بعبارة أدق العلاقات التي توجد بينها . ولكي نسكون على ثقة من أننا نفحص ، علاقات ، السكيانات الرياضية ، تاركين ، طبيعتها ، جانباً ، يجب أن نسكون قادرين على التحرر من اللغة ذاتها ، وعلى فهم القيمة العميقة للمناهج التي تغلّب الطابع الشكلي ، المجرد ، التركيبات الرياضية . ولقد ألتي الرياضي ، جان ديو دو نيه Jean Dieudonné ، مثل هلبرت أن يحقق هذا البرنامج ، هلبرت ، ، فقال : « لم يستطع أحد ، مثل هلبرت أن يحقق هذا البرنامج . عثل هذا القدر من العزم والوضوح ، ولم يبرر أحد قبله ذلك المبدأ وأن العلاقات الموجودة بين هذه الكيانات هي وحدها الهامة . فبدلا من كلبات ، النقطة ، والمستقيم ، ، ووالسطح ، ، ينبغي أن يكون في وسع المر ، كلبات ، النقطة ، و ومقعد ، ومقعد ، ، منفدة ، و ومقعد ، ،

وكأس من الجعة ، وذلك ما عبرعنه «هلبرت ، منذ ١٨٩ بدعاية كررها في ابعد في ذلك الاستهلال المشهور (والذي عد في وقته انقلاباً) لكتاب أسس الرياضيات (١).

وبعد هذه التسميات الشكلية الخالصة ، يبين , هلبرت ، البديهيات التي تحدد علاقة هذه الكيانات . ولنذكر منها اثنتين على سبيل المثال : فلمكى نقول إن النقطتين تحدان مستقها ، نكتب الآنى :

ا ب = أ ، والكي نقول إن ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة تحدد مسطحاً ، نكتب ما يلي ا ب ح = أ

وإذن فها نحن أولاء تجاه نوع من الشكلية المفرطة . فإذا تذ كرنا أن بجوعة البديهات تتألف من افتراضات ليس من الضرورى أن

Jean Dieu donné: David Hilbert, in "les grands (۱) courants de la pensée mathématique" p: 295

( م ۱۱ - النطق )

تمكون متفقة مع بداهات مطلقة ، أو مع تجارب العالم المحسوس ، وإذا لاحظنا أن علمبرت قد أدخل الكيانات الرياضية تحت صفة والاصطلاح ، فهمنا عبارة و بزتراند رسل ، التي يلجأ إليها الكثيرون في المناقشات الفلسفية ، دون أن يدركوا أحيانا أهميتها على وجه الدقة : وإن الرياضيات علم لا يعلم المرء فيه أبداً عم يتكلم (إشارة إلى الشكلية المحضة) ولا يعلم إذا كان ما يتكلم عنه صحيحا (إشارة إلى الاصطلاحات المبدئية ، التي يعلن المرء فيها صلاحية بعض القضايا والمعانى ، دون إشارة إلى بداهة عقلية أو إلى خرة تجريبة).

والوافع أن هذه الشكلية ، التي تغض الطرف عن الطبيعة الحسية المحددة المبوضوعات الرياضية ، لا يمكن أن تنمو إلا في جو من المعانى الدقيقة المجردة ، ومن الطبيعي أن تعجز عن وصف النشأة التاريخية للعلم الرياضي . وهي لا تظهر إلا في تفكير نظرى في العلم بعد تكوينه . غير أن المر ، لوأغفل الجهد الضخم الذي بذله الرياضيون المعاصرون من أجل بناء علمهم و تنميته بأكبر قدر من الدقة ، لكان في ذلك تجاهل لصفة من أبرز صفات الرياضة المعاصرة .

هذا ، وسنعود مرة أخرى ، فى هذا الفصل ذاته ، إلى العلاقات بين الدفة والحدس . وسنحاول ، بعد الدراسة الطويلة التى قمنا بها للمبادى الأساسية فى النظريات الرياضية ، أن نحدد خصائص الاستدلال الرياضى ، من خلال بجموعة من عملياته تقسم بأكبر قدر من البساطة .

# ٢ ــ الاستدلال الرياضي

#### هـ خصوبة الاستدلال الرياضي و دقته:

الرياضيات ، كما قلمنا من قبل ، تركيبات فرضية استنباطية بؤدى فيها الاستنباط دوراً رئيسياً وكشيراً ما يوصف الاستنباط بأنه عملية تحليلية تنتقل من العام إلى الحاص ، ويتخذ القياس [Syllogisme] أوضح أنموذج للاستدلال الاستنباطي . فإذا ما قبلنا أوجهالنقد التي وجهت إلى الاستدلال القياسي ، أمكننا القول بأن نتيجة البرهان ، في الاستنباط ، إن هي إلانتيجة سبق أن احتوت عليها المقدمات . وهكذا يكون الاستنباط عملية استدلالية دقيقة ، ولكنها عقيمة ، وعلى العكس من ذلك يبدو أن الاستقراء هو الطريق الوحيد الذي يتبعه التفكير المنتج حقيقة ، إذ هو امتداد للمرفة وتعميم لها ، وإن كان لا يزعم لنفسه ما للاستنباط من دقة مطلقة : فلنضع المشكلة أولا في هذه الصورة العامة جداً ، لسكي نفهم الجدل المشهور الذي نشب في مستهل القرن العشرين بين الرياضي بوانكاريه ، والفيلسوف جوباو، حول طبيعة الاستدلال الرياضي .

فنى مستهل هذا القرن ، قال و پوائىكاريه ، فى كتابه و العلم والفرض ، (ص ٤) و ما طبيعة الاستدلال الرياضى ؟ أهو حقا استنباطى كما يعتقد عادة؟ إن المقارنة العميقة تبين لنا أن الامر بخلاف ذلك ، وأنه يشارك ، بقدر معين فى طبيعة الاستدلال الاستقرائي، وهذا هو السبب فى أنه منتج ومع ذلك ، فإنه لا يفقد شيئا من طابع الدقة المطلقة .

فكيف نفسر جمع الاستدلال الرياضي بين صفة الخصوبة ، وصفة الدقة في آن واحد؟

## ر\_ الاستدلال الترديدي (١). فكرة التعميم

يأخذ بوانكاريه على عائقه أن يتبت أن الاستدلال الرياضي لا يمكن إرجاعه إلى القياس و الذي لا يأتي إلينا بجديد ، وإنما هو في أساسه و تعميمي ، ، مما يفسر طابع الخصوبة الذي لا سبيل إلى إنكاره في العلوم الرياضية . ويكشف بوانكارية عن هذا التعميم في صورة من صور الاستدلال الدقيق تتميز بها الروح الرياضية : هي الاستدلال الترديدي الاستدلال الترديدي مشال ، عن طريق مثال ، كيف ينمو هذا النوع من الاستدلال لـ فلنقترح مسألة تحل ، هي إثبات عدم تساوي الطرفين الآتيين :

#### 10+1<0(1+1) (1)

حیث عدد حقیق آکبر من ۱ و مختلف عن الصفر ع، وحیث ن أی عدد صحیح آکبر من ۱ .

وللبرهان على هذه المسألة مرحلتان ، حسب الترتيب التالى (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخذنا هذا اللفظ في الترجمة نظراً لأن الفكرة الأساسية في هذا الاستدلال هي الترجم). هي الترديد والتكرار ، ومن هنا قرب يوانكاريه بينه وبين الاستقراء (المترجم). (۲) هاك الاستدلال بتفاصيله:

(۱) نبرهن على أنه إذا كان عدم التساوى الذي تعبر عنه هده المسألة صحيحا بالنسبة إلى قبمة معينة (ن) ، ولتكن ك ، كان أيضاً صحيحا بالنسبة إلى القيمة ك + ۱ ( ولنقل ، إننا لا نعلم على وجه الدقة إذا كان يصح بالنسبة إلى قيمة ك هذه )

(ب) لنبرهن على أن عدم التساوى يصح بالنسبة إلى ن == ٢ ومن هذين البرهانين يمكننا أن نستدل على أن عدم التساوى صحبح لكل قيم ن

ابتداء من ۲. والواقع أننا قد أثبتنا ، في البرهان (ب) أن الصيغة تصح إذا كانت ن = ۲ على أننا أثبتنا في (١) ، بصفة عامة ، أنه إذا كان عدم التسارى صحيحا بالنسبة إلى قيمة معينة له نهى ك ، فإنه بصح أيضا بالنسبة إلى ك + ١. ولما كانت الصيغة (١) صحيحة عندما تكون ن = ١ ، ٥ فإنها تكون أيضا صحيحة عندما تكون ن = ٣ ولما كانت صحيحة عندما تكون ن = ٤ وفي وسعنا أن نكر هذا الاستدلال ذاته إلى ما لا نهاية ، ما دام البرهان (١) قد أثبت أن الصيغة إذا صحت بالنسبة إلى أية قيمة له ن ، فإنها تصح بالنسبة إلى القيمه التالية . وبدون البرهان (١) كان يمكننا أن نحقق الصيغة (١) عندما تكون ن = ٢ ، على التوالى . . ، ولكننا تحد كون ن = ٢ ، على التوالى . . ، ولكننا ابتداء من ٢ ، فعن طريق البرهانيين ١، ك ب معا ، يمكننا أن نؤكد صحة ابتداء من ٢ ، فعن طريق البرهانيين ١، ك ب معا ، يمكننا أن نؤكد صحة عدد لانهاية له من الصيغ .

وهكذا يمكنا أن نفهم السبب الذي قال من أجله يوانكاريه إن والاستدلال الرياضي بشارك، بقدر معين، في طبيعة الاستدلال الاستقرائي، فالاستقراء الترديدي يسمح لنا أن نؤكد صحة صيغة في عدد لا نهاية له من الحالات، بينها كان يمكننا عن طريق براهين بما ثلة للبرهان (ب) أن نؤكد الصيغة (1) في عدد، متناه، من الحالات فحسب، ولكن علينا أن نفهم كل فكرة في تفاصيلها الدقيقة لهذا أشرنا بوجه خاص إلى كلمة وبقدن معين، فبعد عدة صفحات، يعبر يوانكاريه عن رأيه بوضوح تام يمكن من توقى كل خلط، فيقول: ولا يستطيع المرء أن يتجاهل أن في الاستدلال

الترديدى تشابها ملحوظا مع عمليات الاستقراء المعتادة. ومعذلك، فلازال بينهما اختلاف جوهرى. فالاستقراء حين يطبق على العلوم الطبيعية يكون على الدوام غير مؤكد، لإنه يرتكز على الإيمان بنظام عام للمكون . . أما الاستقراء الرياضى ، أعنى البرهان , الترديدى ، فإنه يفرض ذاته بضرورة محتومة .. ، وإذن فقد أراد بوانكاريه أن يقرب الاستدلال الترديدى من الاستدلال الاستقرائى كما يتمثل فى العلوم الطبيعية لامها ويسيران فى نفس الاتجاه ، أعنى ينتقلان من الحاص إلى العام ، ولكنه إذ يقربها على هذا النحو يؤكد أيضا بوضوح أنهما و يرتكزان على أسس عتلفة . .

فا الاعتراضات التي وجهها عالم المنطن و جوبلو ، إلى پوانكاريه؟ إنه يقولله : لقد وصفت و الاستدلال الترديدي ، بأنه الاستدلال الرياضي على الحقيقة . غير أنه استدلال خاص إلى أبعد حد ، ولا يمكن أن ينطبق إلا على معينة في الرياضة ، وهي الجالات التي يتبدى فيها تعاقب الأعداد الصحيحة .

ولكن الشيء الذي أراد بوا ذكاريه أن يبينه ، ليس هو القول بأن والاستدلال الترديدي هو أكثر الاستدلالات استعالا ، بل هو الاستدلال النموذجي للتفكير الرياضي فهو استدلال صالح كل الصلاحية للكشف عن الخصائص التي يتميز بها الاستدلال الرياضي، إذ الاستدلال الرياضي هو ، في الواقع ، أداة تمكن من الانتقال من المتناهي إلى اللامتناهي وبدقة كاملة ، وهذه الأداة نافعة دائما ، لانها متي أتاحت لنا اجتياز ما نشاء من الخطوات بقفرة واحدة ، فإنها توفر علينا القيام بالتحقيقات المطولة ، المملة ، التي بقفرة واحدة ، فإنها توفر علينا القيام بالتحقيقات المطولة ، المملة ، التي

تسير على و تيرة و احدة ، والتي سرعان ما يصبح من المستحيل تنفيذها عمليا. غير أنها تصبح لازمة ، عندما يكون هدف المرء هو الوصول إلى النظرية العامة ، التي نقترب على الدوام من تحقيقها تحليليا ، دون أن نتمكن من الوصول إليها ، والواقع أن عملية التحقيق تصبح مستحيلة فى مجال اللامتناهي . فقد نستطيع التحقق من أن الصيغة (١) صحيحة فى عدد متناه من الحالات ، ولكن البرهان الدقيق للاستدلال الترديدي يمكننا من تأكيد صحتها بالنسبة إلى القيم اللامتناهية التي يمكن أن تعرى إلى ن . وإذن فقد أراد يوانكاريه أن يثبت أن الرياضيات لا يمكن أن ترجع إلى سلسلة من الأقيسة ، وأنها تقوم على التعميم فى أساسهما ، وانها تسمح لنا بأن فركد بكل دقة صحة صفة معينة فى عدد غير متناه من الحالات هذا إلى أنه من الواجب أن يستطيع المرء إئبات خواص الجنس دون أن يضطر للى إئباتها بالنسبة إلى كل من الأنواع على التوالى ، (العلم والفرض ص ٢٧) ، وبالاستدلال الترديدي ، تكتسب قضايانا صفة العموم فوراً .

ولكن هل يجب القول ، كما قال بوانكاريه بتعجل ، بأن الاستدلال الرياضي ليس استنباطيا على الإطلاق ؟ كلابالتاً كيد . ذلك لآن ديوانكاريه، قد سوى بين الاستدلال الاستنباطي والعملية القياسية التي تنتقل من العام إلى الحاص، وكان في ذلك متبعا منطق عصره . ولكن الحقيقة أن الاستدلال الاستنباطي يلجأ إلى عمليات فكرية معقدة ، تختلف كل الاختلاف عن القياس ، كما أنبت ذلك المنطق المعاصر . وحسبنا أن نذكر تلك الحقيقة البسيطة ، وهي أن في وسع الرياضي أن يستبدل ، في الصيغة الرياضية وبشروط معينة ، مجموعة من الرموز بمجموعة أخرى من الرموز — نقول وبشروط معينة ، مجموعة من الرموز — نقول

حسبنا أن نذكر هذا ، لنكون قد أدركنا تقدم البرهان . وفضلا عن ذلك فالمنطق يدخل عمليات التعميم ، إن لم يكن فى مراحله الأولى ، فنى بموه التالى على الأقل .

فأهمية القياس قد أصبحت ضنيلة في العمليات الاستنباطية كما يحددها المنطق المعاصر.

## ١١ \_ فيكرة التركيب

فلنفحص الآن وصف جو بلو للاستدلال الرياضي . إنه يقول : «البرهان هو التركيب ، (۱) على أن هذا التعبير الواضح جداً يخنى وراءه أكثر التفسيرات تباينا . والواقع أن كلمة « التركيب ، تعنى في نظر جوبلو التركيب المرسوم والعملية الجبرية ، والعملية الذهنية (التي يميزها جوبلو عن عملية العقل ) — وتركيب النتيجة مع الفرض . ولنحتكم إلى النصوص انه يقول : إن أهمية التركيبات المرسومة في الهندسة لم تخف على أحد ، ولكن المناطقة يميلون إلى أن بروا فها مجرد عمليات مساعده أو ممهدة ولاستدلال ، في حين أنها هي الاستدلال نفسه « (ص ٢٧٣ ) كا يقول : ويس ثمة قضية حسابية أو جبرية لا يبرهن عليها عن طريق « عملية » أو سلسلة من العمليات » (ص ٢٦٩ ) كذلك يقول « أيست العمليات التركيبية عمليات عقلية ، وإنما هي عمليات تنفذ ذهنياً » (ص ٢٧٢ ) . وفي فقرة أخرى يقول جوبلو : «لكي نبرهن على أن فرضا ما يستتبع نتيجة ما ، فقرة أخرى يقول جوبلو : «لكي نبرهن على أن فرضا ما يستتبع نتيجة ما ،

Traité de logique p. 272 (1)

نركب النتيجة مع الفرض ، (ص ٢٧٢) وبريد جوبلو أن يؤكد ، على وجه النحديد ، أن النشاط التركيبي للعقل هو الذي يظهر النتيجة الجديدة (ص ٢٦٤) .

غير أن هذه الاستعانة بالنشاط التركيبي للعقل تظل تفسيراً على جانب غير قليل من الغموض ، وليس هناك من ينكر نشاط التفكير الرياضي وإبداعه . والحق أنه من العسير وصف الاستدلال الرياضي بصفة واحدة وكل محاولة لفهم عملية الاستدلال الرياضي عن طريق تفسير واحد فريد ، تظل محاولة غير دقيقة . وإنما الواجب تحليل البراهين الرياضية المتعددة ، والرجوع إلى أكثر الامثلة تنوعا ، ومن الضروري ، بوجه خاص ، الايقف المرعند حد الأمثلة الأولية ، بل الواجب أن يدرس الاستدلالات التي تكون تعريفات موضوعاتها الرياضية نتيجة إعداد وثيد ، ونتيجة التي تكون تعريفات موضوعاتها الرياضية نتيجة إعداد وثيد ، ونتيجة للتأليف بين أكثر اتجاهات الفكر تباينا وعندما نفحص دور الحدس التأليف بين أكثر اتجاهات الفكر تباينا وعندما نفحص دور الحدس والشكلية ، سنصبح أقدر على إدراك طابع التعميم والتركيب الذي يتميز به نشاط التفكير الرياضي .

# ٣ \_ الفكر الحدسي والفكر المقالي

# ١٢ ــ الجدس الرياضي و الحدس الحسى:

رأينامن قبل فى الجزء الحاص بالمعانى [ notions ] أن المعانى الرياضية، ولو كانت من أصل نجريبي بالفعل ، فلن يؤثر هذا فى صحة الرأى القائل بأن الرياضيات قد انفصلت عن ذلك الأصل التجريبي ، وأنها قد أصبحت

على بريثا من الصفات المحسوسة . فعندما يفسكر الرياضي في الحط المستقيم ، فهو لا يفكر في خيط البناء ، وعندما يثبت أن المنصفات تتلاقى في المثلث ، فإن برهائه يكون مستقلا عن التحقيق المادى لهذا الشكل . ومن المحال أن يحل الببان بالرسم محل برهان بالاستدلال ، إذ لا يكون للرسم من عمل سوى أن يكون دعامة للانتباه ، دون أن يكون عنصراً مكو نأللبرهان . فإن المعالى الحكلية الهندسية معان و فكرية ، كما أكد الفيلسوف الألماني هوسرل Husserl ، الذي كان عالما رياضيا في الوقت ذاته ، وهي تمبر عن شيء لا يمكن و رؤيته ، وعلى ذلك فليس من المستطاع المقارنة بين الحدس الرياضي والحدس الحسى بأية حال م

# س، \_ التفكير الحدسي والتفكير المقالي [ Discursive ]

لكن هل سنهتدى فى الحدس الرياضى إلى تلك الصفات التى اعتاد المفكرون أن يصفوا بها الحدس بمعناه الفلسنى ؟

إن الحدس يمكن أن يوصف في هذه الحالة بأنه اتصال مباشر ، فورى ، عينى ، بموضوعه وهذا الاتصال المباشر يحقق في الوقت ذاته أوثق فهم لهذا الموضوع ، إذ يصل إليه في جوهره ووجوده الفردى وبهذا يكون الحدس مضاداً لكل تفكير مقالى ، أو «سلسلة من الحجج » ، أو خطوات للبرهان ، أو تنظيم شكلى ، أو تطبيق دقيق لمنهج ما .

ويبدو أن من الممكن أن نهتدى إلى ثال للتقابل بين هذين النوعين من التفكير عندما نقارن بين الهندسة والجبر الأوليين. فقد قال ليبنز [Leibniz] في بحثه وفن الاختراع . .

«Ars-inveniendi» المندسة يستطيعون البرهنة بكلمات قليلة على قضايا يصعب إئباتهاعن طريق الحساب إلى حد بعيد فالطريق الحبرى يؤدى دائما إلى الهدف ، لكنه ليس على الدوام أفضل الطرق ، فن الممكن أن نقابل بين البراهين السريعة اللماحة للفكر الهندسي ، وبين بطء الحساب الحبرى وخطواته المندرجة وأن نقابل بين رشاقة البرهان الهندسي و ثقل الحساب الجبري ، وبين عبقرية الحدس الهندسي وآلية المناهج الجبرية .

غير أن هذه المقارنة بين الهندسة والحساب لا تمكننا من تقدير دور الحدس في الرياضة حق تقديره . والواقع أننا نهندي إلى التمييز بين الحدس والدقة حتى في الجبر ذاته

فعالم الجبر يهتدى أحيانا بالحدس السريع إلى منهج للحل، ويشعر بالنتيجة مقدما، ويكون مجهوده فى البرهان، وجها بوضوح فى هذه الحالة. وهو لا يأخذ على عانقه مهمة اختبار دقة برهانه إلا فى المرحلة الثانية من بحثه.

وفي هذا الاختبار الدقيق يبدو أن الرياضي يدعو كل الآخرين إلى التحقق من فكرته الخاصة ، فلا يعود الحدس الرياضي الذي يتحقق منه على هذا النحو ، فكرا فردياً بالمعني الصحيح ، أي لا تتمثل فيه صفة طالما طالب بها أنصار الفكر الحدسي في الفلسفة . وقد تبدو هذه الملاحظة [ الفردية ] مرتبطة بعلاقة فرعية ، وظاهرية ، للتفكير الرياضي . ولكن إذا كان الحدس الفردي في حاجة إلى التحقق من صدقه حتى يمكن قبوله ـ فني هذا ما يكني لبيان طبيعته الحقيقية . فالحدس الرياضي لابد من أن يتداول ، ومن لبيان طبيعته الحقيقية . فالحدس الرياضي لابد من أن يتداول ، ومن

الضرورى أن يقبله بحموع الرياضيين قبولا تاما ؛ ومن الواجب أن يحكم عليه من خلال نقط انصاله وارتكازه على النظريات الرياضية التي تم تركيبها .

وإذا كان من ضروب الحدس ما هو أساس لظهور بعض المشاكل الرياضية ، وإذا كان منها ما يوحى بحلول لمشاكل معينة ، فلا يمكن مع ذلك، تصور تفكير حدس يستغنى عن التنظيم الشكلى الدقيق . والحق أن بين النظرات الحدسية والمناهج الدقيقة تأثيراً متبادلا : فالتفكير القائم على الحدس في حاجة إلى أن يؤكد ، وإلى أن يشيد بناؤه عن طريق النفكير المقالى ، وهذا التفكير الاخير في حاجة إلى استعادة صلته بالتأكيدات الحدسية . فإذا اقتصرنا ، كما فعل أحد الفلاسفة ، على القول بأن والتفكير الشكلى يستعد حياته من التفكير الحدسي ، لما عبرنا بهذا إلا عن نصف الحقيقة . فمن الواجب أن يضاف إلى ذلك ، أن التفكير الحدسي يظل ، في الوقت ذاته ، مرتبطا بالتفكير الشكلى المقالى الذي يضفي عليه اليقين والدقة .

وليلاحظ بوجه خاص أن وهناك بداهات تكون في بعض الأحيان خادعة إلى أبعد الحدود ، على حد تعبير بوليجان Bouligand ، وينبغى أن تكون الروح الجبرية algebriame مرشداً للتفكير الذي يستند متسرعاً إلى البداهة الحدسية .

ولكن يجب أن يوصف الحدس عموما بأنه قبول مباشر لكل بداهة تعرض للعقل. فهناك حالات يكون فيها الحدس وصادراً عن الروح النقدية بحق ،: إذ قد يكون لدى المرء أداة جبرية موثوق منها ، ومنهج دقيق ، ومع ذلك قد يأتى حدس خصب فيشككنا فى إمكان تطبيق المنهج. تطبيقا آلياً . وعندئذ يصبح الحدس دليلا على حذر بالغ ، وعلى تفكير يقظ لا يثق بالحجج الاستدلالية التى تتشابك بطريقة آلية مفرطة . وقد اقترح بوليجان Bouligand أن تسمى هذه الحدوس باسم و الحدوس المضادة ، ومن قبيلها حدوس الدالات المتصلة التى لاتحل محلها قيم .

ولمكن إذا كانت هناك صاة متباداة بين ضروب الحدوس والروح الجبزية Algebrisme كا يقول بوليجان فعنى ذلك أننا لا نستطيع القول بأن الخدس هو الخطوة الأولى حقيقة . ويمكننا القول بأن إنشاء النظريات الرياضية يقوم على أساس و حدوس ، ولمكن هذه الحدوس ترتبط ومعوفة ، رياضية : وكلما اتسع نطاق المعرفة الممكنسبة ، ازداد الحدس ومعوضا فالحدس الرياضي هو حدس العارفين .

إن ذلك الحدس الذي يبدو أنه يفرض علينا آفاقا أو موضوعات و جديدة ، إنما ينتج في حقيقة الآمر عن ألفة طويلة الآمد مع معان أعدها التفكير الشكلي الدقيق إعداداً طويلا ، ومع نظريات أحكم مسلدا التفكير بناءها . فالحدس لا يؤدي دوره ابتداء من معطيات محددة فحسب . بل سرعان ما يكتسب لدى الرياضي فاعلية في ظروف أوسع نطاقا من ذلك بكثير . . فعالم الهندسة ، لما كان يصبح أكثر ، ألفة ، بالكيانات التي بدرسها ، فإن الآمر ينتهي به إلى أن يكون لنفسه عنها فكرة تعادل في وضوحها فكرته عن الآشياء الحقيقية التي تعمر العالم الخارجي . وعلى هذا

النحو يتكون فى بعض مناطق العالم الرياضى ميل إلى إدراك علاقات ، عظيمة الدقة فى أغلب الأحيان ، وذلك عندما يكون كشفه لهذه المناطق قد بلغ حداً معيناً من التقدم (١). ولقد أكدنا العبارة الأخيرة بوجه خاص ، لكى ذاح فى بيان الطابع والفنى اللحدس الرياضى ، الذى يظل على صلة وثيقة بتمكن الرياضى من المناهج ، والثقة الشديدة بالتفكير المقالى .

## ١٤ -- الحدس بالير بريات:

حاولنا أن نبين مدى الارتباط والتكامل بين مظاهر الحدس والأساليب الدقيقة في الرياضة . ولكن قد يخطر اعتراض بالذهن وهو: هل يؤدى ظهور التفكير الذي يعتمد على والبديهيات وإلى رفض الحدس رفضاً تاماً؟ إنه ليبدو أن وجود بجموعة من البديهيات معناه أن المرء قد بلغ مرحلة من التجريد لم يعد فيها أي مجال للحدس والحق أن الرياضيين قد تصدر عنهم تصريحات توحى إلى الأذهان الساذجة بمثل هذا الاعتقاد وذلك كقولهم: وإننا لا ننكر أن معظم الصور الرياضية كانت تحتوى ، في أصلها ، على عناصر حدسية محددة . ولكن من المحقق أنها لما مجردت من كل محتوى فقد أمكنها أن تكتسب هذا التأثير العظيم الذي كانت تنطوى عليه في ذاتها بالقوة وهكذا أصبحت قابلة للتعبير عن تفسيرات جديدة ، ولأداء وظيفتها في إعداد النظريات الرياضية و(٢).

G. Bauligand: Les méthodes mathématiques. (1)
Centre de documentation universitaire, 1948.

Nicolas Baurbaki; L'architecture des mathemati- (7) ques in les grands Courants de la pensée mathématique p. 47.

فلنرجع لحظة إلى هذا التفكير الذي يعتمد على البديهيات والذي سبق أن أشرنا إليه: فهمة البديهيات لا تنحصر في بجرد تقنين الفروض والقواعد في نظرية رياضية خاصة ، بل إن نسق البديهيات لا يقتصر في الواقع على عرض البديهيات والمعانى الأولية الخاصة بنظرية ما ، وعلى دراسة مدى اتساق هذه البديهيات فيما بينها واستقلال كل منها عن الأخرى ، وإنما يسعى إلى فهم والسبب العميق ، للاستدلالات المتسلسلة ، والمكشف عن هيكل الاستدلال ، بغض النظر عن وطبيعة ، الموضوعات التي تتدخل في النظريات المرياضية ، وهو يجمع النظريات لا لأنها تعالج موضوعات رياضية لها طبيعة واحدة ، وإنما لانها تكشف عن تركيبات واحدة .

وكما يقول هنرى كارتان (١) و لنفرض أن بديهيات نظرية رياضية ما قد اختبرت بصفة نهائية . وعندئذ ينبغى ألا تقتصر نظريتنا الرياضية على أن تكون تأليفا جامداً للحقائق ، أعنى لنتائج البديهيات . . . فلسكى تكون الرياضة أداة فعالة ، ولكى نستطيع ، نين علماء الرياضة ، الاهتمام بها من أعماق نفوسنا ، فلا بد أن تكون تركيباً حياً ، ولا بد أن نرى فيها بوضوح تسلسل النظريات ، وأن نجمع فها النظريات الجزئية . وفي هذه المحاولة بدورها نستدين بمنهج البديهيات الذي يزودنا بمبدأ للتصنيف ،

وفى هذا المجهود الذى يبذله الرياضى لاستخلاص تركيبات النظريات، حتى يقارن هذه النظريات فيما بينها ، ويكوس منها بحموعات ، نجحده يقوم بعمل متجريدى ، تماما . فعليه أن يتجرد من الحدوس العينية ، التي تجعل تفكيره

Sur le fondement logique des mathématiques, in (1) Revue scientifique, Janvier 1943 p. 11

خاصعاً للجالات الفردية الخاصة . وعليه ألا يقتصر على ثقافة محدودة تكتني بأمثلة جزئية ، أو حتى بنظريات خاصة ، بل يجب أن يصل إلى فهم و التركيب الهندسي ، للرياضيات ذاتها . ولكن دراسة الصور المجردة تدفعنا عندئذ إلى استخلاص أفكار عامة « موجهة » . وإذا كان في منهج البديهيات خروج على الحدوس العينية ، فمن المحقق ، مع ذلك ، أنه يكشف عن طبيعة الأشياء ، ويجعلنا نجيد فهم ما هية النظريات الرياضية ونحسن , رؤيتها ، بوضوح كامل. و فالآن لم تعد الرياضة ، كما كانت فيها مضى ، تأليفاً آلياً محضاً بين صيغ منعزلة ؛ والحدس قد أصبح الآن ــ أكثر من أى وقت مضى ـــ يسيطر تماما على نشأة الكشوف الرياضية ، غير أنه قد أصبح منذ الآن يمثلك الوسائل القوية التي تمده بها نظرية الأنواع التركيبية الكبرى ، وهو يسيطر بلحة واحدة على مجالات هائلة وحــــد بينها منهج البديهات L'axiomatique ، تلك المجالات التي يبدو أنه لم يكن يسودها من قبل سوى الاضطراب الشامل. فنهج البديهات المبنى على المنطق البحث، لم يكتف بأن جمل لعلمنا أساسا راسخا ، بل أنه يتيح لنا إجادة تنظيمه وإجادة فهمه ، و يجعله أكثر فاعلية ، ويستبدل بالحسابات أفكاراً عامة يه (١) . ولكن أليست هذه علامة حدس أصيل يمكننا أن نسميه حدس التنظيم المجرد؟

إذن نرى الآن إلى أى حد تكون التفرقة بين التفكير المقالى والتفكير القائم على الحدس فى الرياضيات تفرقة مصطنعة . فحق فى المجال الذى يبدو فيه أن الحدس قد استبعد ، ثراه يعود إلى الظهور بصورة قد تكون غير مألوقة ، ولكنها قوية إلى حد بعيد . وهكذا فبناء أكثر الأساليب الرياضية تجريداً يقتضى الالتجاء إلى أكثر ضروب الحدس خصوبة وعمقا .

H. Cartan, ibid.

#### ١٥ ــ الحدس ومذهب الحدس

ينبغي ألا نطلق اسم و مذهب الحدس، على كل نظرية في نقد المعرفة تؤكد دور الحدس في التفكير الرياضي ، إذ أن هذه الكلمة أصبحتاليوم مقتصرة على المذهب. « الرياضي، لعالم رياضي هولندي معاصر هو « بروفر Brouwer ، وكما يقول . جونست Gonseth : . إن مذهب الحدس يقترح نظرية جديدة وتطبيقا عمليا جديدا للتفكير الرياضي . . ويعترف مذهب الحدس بمعطیات ، هی بضع معان ذات وضوح بدیهی ، و بضع عملیات أساسية للفكر . وهو لايقبل سوى المعانى الرياضية التي يمكنه أن يبين بالفعل عملية . تركيبها عن طريق هذه المعطيات ، وبرى . بروفر ، أنه لا يكني أن نثبت عدم تناقض أحد المعانى حتى نسلم بصحته، بل يجب أن نكون كتابات بروقر. فمذهب بروفر لا يكون إنن سوى د جزء ، من الرياضيات الكلاسيكية فحسب. فني بعض الحالات الخاصة المعقدة جدا و الخاصة باللامتناهي، قد يجد المرء قضايا ليست متناقضة (وبالتالى ليست باطلة) ولكنه لا يستطيع الجزم بصحتها \_ أعنى بما إذا كان من الممكن تركيبها بالفعل، فتي هذه الحالات لا يمكن تطبيق مبدأ الثالث المرفوع . وعلى ذلك فلا يمكن فى رأى بروفر الاعتراف بصحة مبدأ الثالث المرفوع بصفة مطلقة . وإنن فهذا الموقف مرتبط برفض المنطق التقليدي ويقتضي منطقا جديداً (صاغه تلبيذ لبرو فر هو: هيتنج Heyting ). ولكن مذهب الحدس ليس منطقا بحسب جوهره، وإنما هو مذهب رياضي. وفضلا عن ذلك فالمنطق في نظر بروفر شأنه في ذلك شأن كل لغة ، ليس دقيقًا في النمبير عن النشاط الرياضي الذي هو حدسي في أساسه . غير أن مذهب بروفر يظل مذهب خاصا جدا ، وهو على هامش الرياضيات الـكلاسيكية تماما .

# رابعاً - الهندسات اللا إقليدية

### ١٦ ــ المصادرة الخامسة لإقليدس. هندسة لوبا تشفسكي

إذا أردنا توحنيح بعض خصائص منهج البديهيات، فلن تجد في ذلك خيرا من القيام بعرض سريع للهندسات اللاإقليدية . و لقد ذكرنا من قبل المحاولات المتعددة التيبذلت طوال عصورعديدة للبرهنة على مصادرة إقليدس القائلة بوجود خط مواز ، وخط واحد(وهي المصادرة الخامسة). وفي مستهل القرن التاسع عشر و أدى الإخفاق العام إلى إثارة فكرة جديدة لدى علماء الهندسة، بصورة تبلغ قدرا غير قليل من الدقة ، وهي أن مسلمة إقليدس لايمكن البرهنة عليها ، ومن الضرورى أن نسلم بها دون برهان، أو أن نسلم بأخرى تعادلها، (١). وبالتدريج أخذت الآراء تنجه إلى وفض الفكرة القائلة إن قضية إقليدس هي نظرية لم يكشف بعدبرهانها، فاعتبرت مصادرة حقيقية لا يمسكن استنباطها من المصادرات الهندسية الآخرى . ولو تذكرنا معيار استقلال المصادرات الذي أشرنا إليه في القسم و ٥، ، لفهمنا معني محاولة العالم الرياضي الروسي لوبا تشفسكي Lobatchevski (١٨٥٦ -- ١٧٩٣) فلوبا نشفسكي قد بدأ بمصادرة مرتبطة ببقية مصادرات الهندسة الإقليدية ، وهي تنحصر في قضية تناقض مصادرة إقليدس، إذ تفترض أن من الممكن مد مستقيمين لا مستقيم و احد ، من نقطة خارج مستقيم . ومن هذا الأساس

P. Barbarin : La géométrie non - euclidienne, (1) Gauthiers - Villars p. 12

الأول ، استنبط نظريات عدة ، ونشر نتائج أبحاثه باللغة الروسية فى مطبوعات جامعة قازان Kazan فى عام ١٨٣٠ . ثم نشرها باللغة الفرنسية فى بحيلة المعلم الم

ولا شك أن اعتراضا يخطر بالذهن هاهنا : فمن الجائز أن لو باتشفسكى لم يسر فى التركيب الذى شيده إلى الحد الذى يجعله يصادف التناقض الذى كان كفيلا بهدم نظرياته ، وكمان فى الوقت ذاته كفيلا بأن يأنى أخيراً ببرهان على مصادرة إقليدس بطريق , الخلف ، .

غير أن هذا الاعتراض قد وجد الإجابة عنه في مؤلفات الرياضي الألماني وفيليكس كلاين و Felix Klein ( 1970 - 1970 ) والعالم الرياضي و فيليكس كلاين و Poincaré ( 1914 - 1914 ) و فقد وضع كلاين و أعوذ جا إقليديا ، للهندسة اللاإقليدية ووضع بوانكاريه ومعجا ، يمكن من ترجمة نظريات لو باتشفسكي بلغة إقليدية . وعلى ذلك ، فإذا كان من الممكن الاهتداء إلى تناقض في بناء هندسة لو باتشفسكي ، فإن والمعجم، يتيح تحديدهذا التناقض في بناء الهندسة الإقليدية . فجال محة الهندسة اللاإقليدية يعادل في عمقه في بناء الهندسة الإقليدية . فجال محة الهندسة اللاإقليدية يعادل في عمقه

تماما مجال صحة الهندسة التقليدية، أي الهندسة الإقليدية القديمة (١).

وإذن فقد بين يوانكاريه التكافؤ التام بين الهندسة الإفليدية والهندسة اللاإقليدية عند لو باتشفسكي ، من حيث الحقيقة . ومن هنا يكون السؤال عما إذا كانت إحداهما أصدق من الأخرى ، سؤالا أسىء وضعه . ولندع يوانكاريه يتكلم : • فما قولنا في هذا السؤال : هل الهندسة الإقليدية صحيحة ؟ ليس لهذا السؤال أي معني ، بل هو لا يختلف عن التساؤل عما إذا كان نظام القياس العشري صحيحا والمقاييس القديمة باطلة ، وعما إذا كانت إحداثيات ديكارت صحيحة والإحداثيات القطبية باطلة . إن أية هندسة لا يمكن أن تكون أصدق من الآخرى ، وكل ما يمكنها هو أن تكون أكثر يسرا من غيرها ، وستظل كذلك دا مما .

### (١) \_ لأنها هي الأبسط . . .

(٢) — ولأنها تتفق إلى حد غير قليل مع خصائص الأجسام الطبيعية ، وهي الأجسام التي تقترب منها أعضاء جسمنا ، وعينما ، والتي نصنع منها ما لدينا من أدوات للقياس ، (٢) .

ولقد كان لهذه الإشارة إلى اليسر دور كيبير في بداية هذا القرن،

<sup>(</sup>۱) نستطيع أن نهتدى ال أطراف من هذا المعجم فى كتاب بوانكاريه المشهور (العلم والفرض La science et l'hypothèse س ۵۷) (العلم والفرض المسلم من ۱۳ س ۵۷)

فرأى البرجمانيون فيها تأييدا لمبدئهم الفلسني القائل إن الحقيقة تتصف بأنها قيمة للمنفعة ، ولليسر .

والحق أنه مهماكان لهندسة إقليدس من قيمة عملية تسكاد تسكون شاملة، فن الممكن فعلا أن تظهر حالات تصبح فيها الهندسة اللاإقليدية أكثر مناسبة لاحد البحوث الحاصة. فعندما بدأت النظرية النسبية العامة لاينشتين تطبق، تبين أن من الممكن التعبير عنها عن طريق هندسة أخرى لا إقليدية (وهى هندسة ريمان) بطريقة أكثر يسرا منها في هندسة لا إقليدس. وعلى هذا فالإشارة إلى اليسر لا يمكن أن تمدنا بميار للقيمة والعقلية ، ووالتجريبية، المطلقة لهندسة من الهندسات.

#### ٧ ـــ هندسة و ريان ،

لقد أشرنا منذ هنيهة إلى الهندسة اللاإقليدية عند ريمان القائلة (١٨٢٦ – ١٨٦٦). وهذه الهندسة بدورها لاتقبل قضية إقليدس القائلة بوجود مواز واحد وتتخذ هندسة دريمان، بدلا من مصادرة إقليدس مصادرة أخرى تقول إنه لايمكن رسم أى خط مواز لمستقيم: فأى مستقيمين على سطح معين يمكن أن يتقابلا. والواقع أن سطح أية كرة (حين ننظر إليه دون أية إشارة إلى بعد ثالث) يتمثل فيه بجال صالح التوسع في هندسة ريمان ذات البعدين. فعلى مثل هذا السطح تكون الفكرة المناظرة للخط المستقيم في المسطح (١) الذي عرفه إقليدس، هي دائرة كبيرة (وكا أن

<sup>(</sup>۱) يلاحظ الفرق بين سطح الـكرة عند ربمان (Surface) والمسطح عند لمقليدس plan (المترجم).

الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين على سطح واحد ، فكذلك الحال في الكرة ، حيث يكون الجزء من الدائرة المحصور بين نقطتين هو أقصر مسافة بين ها تين النقطتين ) وواضح أن « المستقيم ، عند ريمان (أعنى الدائرة الكبيرة) لا يمكن أن يكون له خط مواز (أى دائرة كبيرة أخرى) من نقطة على « السطح ، (الكرة ) خارجة عن هذا المستقيم . وفي هندسة ريمان يكون بحموع زوايا المثلث أكبر من قائمتين (إذ أن بحموع زوايا المثلث الكروى أكبر بكثير من قائمتين ) .

## ١٨ ــ هل تتعارض مصادرة لوباتشفسكي مع الحدس؟

في هذه الإشارة إلى هندسة السطح الكروى نرى دعامة و لأنموذج، هندسة لاإقليدية في نظر الحدس، على أن معارضة الحدس الشائع قد تكون أعظم في بعض الاحيان. فكشيراً ما يسىء المرء تصور التعارض مع تجربة شائعة، ومع حدس معتاد.

ومع ذلك فيبدو من المكن تبرير المصادرات الجديدة على أساس الحدس ولنعرض بإيجاز عملية الحدس بالنسبة إلى مصادرة لوبا تشفسكي القائلة إن من المكن أن يمد من نقطة خارج مستقيم مستقيمان موازيان لهذا المستقيم.

فكيف يحاول المعلم، في التربية الأولية، أن يقدم فكرة المواذى؟ نفرض نقطة م خارج المستقيم س ص. و ممد منها قاطعا يقابل س ص في ا . و تتصور أننا نغير موضع هذا القاطع في نقطة (، ، ، ، ، ، ، ، . . . وهي نقط تتباعد نحو المستقيم بالتدريج ثم نقول إنه في النهاية ، عندما تبعد النقطة إلى مالا نهاية ، يصبح القاطع موازيا للمستقيم س ص .

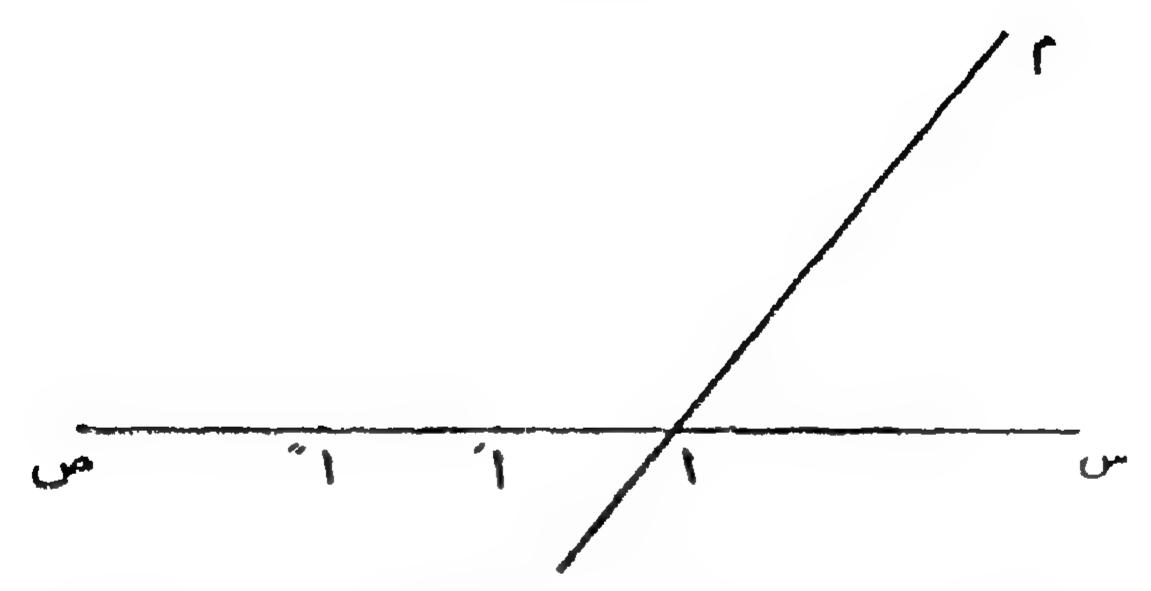

وغنى عن البيان أننا لو كنا قد تناولنا القاطع م ب ، وجموعة من النقط م ، ت ، ت ، متبعدة نحو اليسار . لأصبح لديناخط مواز في النهاية عندما تبعد النقطة ا إلى مالا نهاية في جهة اليسار .

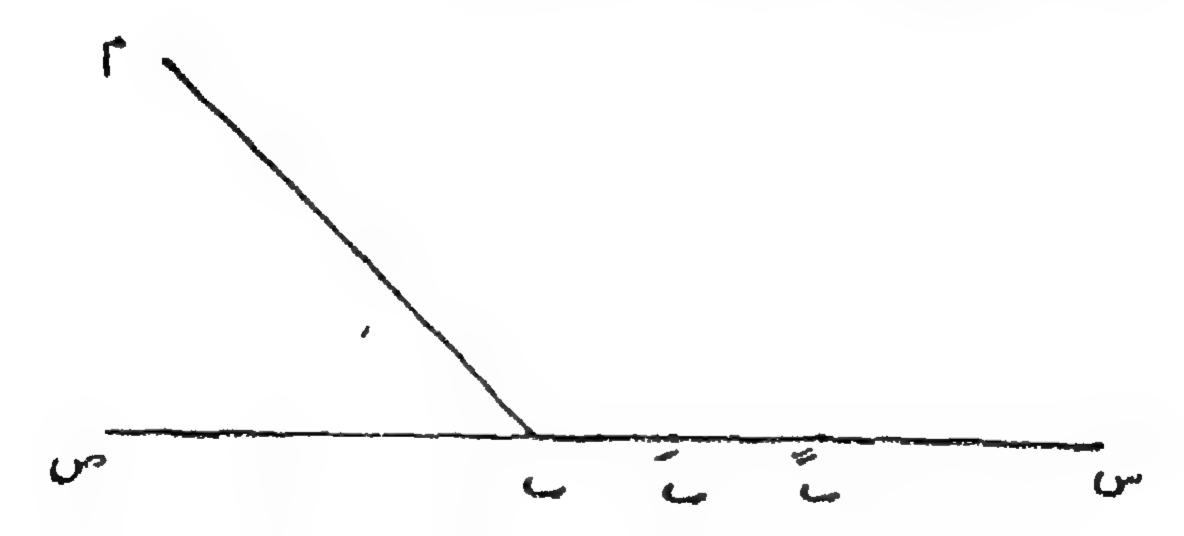

وإليك الآن ما اختاره إقليدس وما اختاره لوبا تشفسكى . فنى رأى المكون المكون من نهاية القواطع على اليمين والموازى المكون من نهاية القواطع على اليمين والموازى المكون من نهاية القواطع على اليسار، هو مواز واحد. أما لوبا تشفسكى، فيرى أن هذين المستقيمين النهائيين هما موازيان ، يظلان متميزين فى النهاية ، كما تميز مما محموع القواطع اليسرى .

و بالاختصار فإن إقليدس يفترض فرضا زائدا على لوبا تشفسكى. وفى نهاية الأمر يتضح أن حدس لوبا تشفسكى كان هو الأكثر حرصا ، وهو الذى يضيف إلى الحدس الأصلى أقل إضافة ممكنة الوهكذا ، فتى أقلمنا عن الخلط بين الحدس وبين إحدى العادات ، ومتى تركنا للعقل حريته التامة في الحدس ، فان نستطيع القول إن مصادرة لوبا تشفسكى أقل اتفاقا مع طبيعتنا من مصادرة إقليدس .

#### ١٩ \_\_ تعدد الهندسات:

وهناك دوافع أخرى متعددة للإكثار من الهندسات. ولكن قد يسىء المرء فهم الازدهار الحالى فى المذاهب الهندسية ، إذا أغفل ما يتصف به التفكير الهندسي من وحدة وثيقة.

فالهندسات التي تقباين فيها بينها تباينا هائلا، يمكن أن تتلاقى معاعلى نحو ما ،وأن تتحد فى مجموعة محسكة متسعة من المذاهب. ولكى نعطى فكرة عن هذا التنظيم المتسق للهندسات، نعلق على لوحة ظهرت فى الكتاب القيم الذى ألفه لوسيان جودو Lucien Godeaux (1)

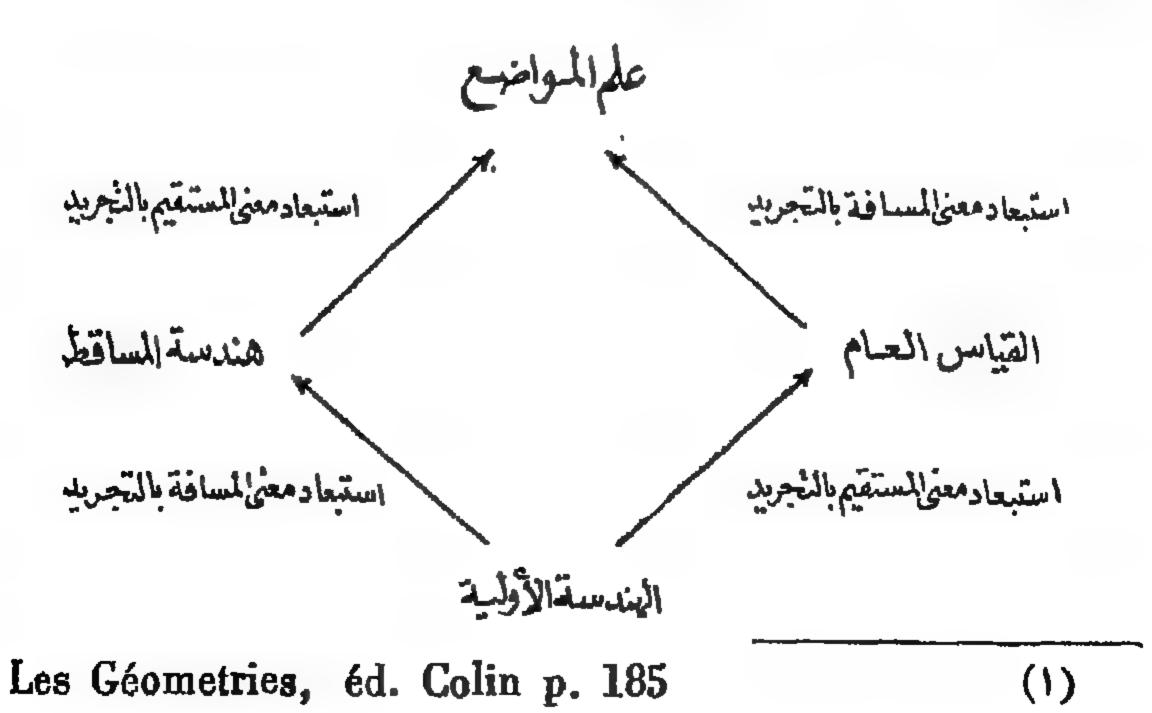

فلنبدأ بالهندسة الأولية ، وهى تنتظم نوعين من الأفكار: أفكار يدخل فيها معنى الحط المستقيم . فإذا استبعدنا أحد هذين المعنيين أو الآخر عن طريق التجريد ، استطعنا الوصول إلى مذهبين أكثر عمومية .

فإذا جردنا معنى المسافة ، وصلنا إلى هندسة المساقط .

وإذا جردنا معنى الخط المستقيم ، وصلنا الى علم القياس العام . فإذا قمنا بعد ذلك بتجريد معنى الخط المستقيم من هندسة المساقط وصلنا إلى علم المواضع Topologie .

كا نصل إلى علم المواضع هذا أيضا إذا جردنا القياس العام من معنى المسافة، وهكذا يتمثل لنا علم المواضع ـ الذى كان يسمى من قبل بتحليل الموضع analysis situs في صورة مذهب غاية في العموم ، لاتتدخل فيه سوى الخصائص الترتيبية الأساسية ordinales ( فلما كانت الطويولوجيا لاتدخل معنى المسافة في اعتبارها ، فلا مكان فيها للقياس mesure ) . وكا يقول جودو Godeaux ، فالطويولوجيا ، من وجهة النظر الحدسية ، دراسة المسطحات والمنحنيات المرنة ، ويكون المسطحان أو المنحنيان متكافئين في الدراسة الطويولوجية ، اذا أمكن تطبيق أحدهما على الآخر عن طريق تغيير شكله ، ولكن دون تمزيق أو تغطية . والطويولوجيا ، رغم ما يبدو عليها من بساطة مردها إلى تلك التجريدات التي أوضحناها ، علم رياضي عظيم الصعوبة ، لهذا كانت تجتذب كشيراً من المشتغاين بالرياضة .

#### فكرة المجموعة:

من بين الأسس التي يقوم عليها تصنيف النظريات ، نجد أن لاعتبارات « المجموعات ، الرياضية أهمية خاصة . فلنوضح بإيجاز فكرة المجموعة هذه .

المجموعة هي طائفة من العناصر يمكن أن د تؤلف ، مثني مثني ، على نحو يعيد تكوين أحد عناصر المجموعة . ولهذا التأليف ثلاث خصائص :

ا ــ أولها أنه ترابطى associative : فإذا تأمات ثلاث عناصر ا ، ب ، ج ، فنى وسعى أو لا أن أؤلف بين ا ، ب ، ثم أؤلف بين نتيجة هذا التأليف الأول و بين ج ، ولكننى أستطيع أيضاً التأليف بين ا و بين نتيجة نتيجة تأليف ب ، ج : وفى الحالتين أحصل على نتيجة نهائية واحدة .

٢ -- يوجد فى المجموعة عنصر محايد (ويسمى أيضاً عنصر وحدة).
 و تأ ايف عنصر محايد مع أى عنصر فى المجموعة يؤدى إلى تكوين هذا العنصر.

٣ ــ لكل عنصر فى المجموعة عنصر مناظرله (ويسمى أيضاً مقابلاله). والتأليف بين العنصر ونظيره يؤدى إلى العنصر المحايد.

فلنضرب لذلك مثلا: هو تنقلات أحد المسطحات. فإذا ألفنا بين نقلتين ا ب ، ب ج (أعنى إذا أجرينا النقلتين بالتعاقب) أصبحت لدينا نقلة هي ا ج (التي تؤدي بالنقطة الله النقطة ج)

ا خاذا أجرينا ثلاث نقلات ا، ب، جبحيث تصل النقطة ا إلى و فإنه يستوى عندنا أن نبدأ من ا إلى ج شم إلى ي ، أو من ا إلى ب شم إلى ي ، أو من ا إلى ب شم إلى ي .

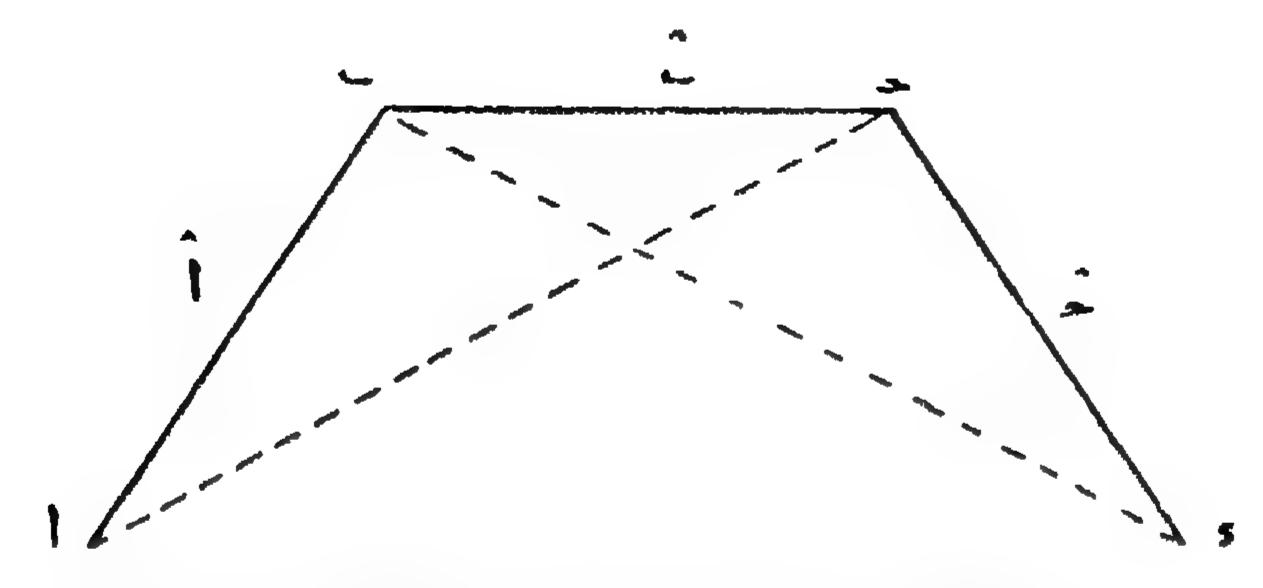

٧ ــ النقلة المحايدة هي التي يمكن تسميتها بالنقلة المنمدمة ، التي تترك كل الأشكال ساكنة.

٣ ــ كل نقلة تناظرها نقلة متهائلة معها: فلو تأملنا النقلة ا ب، لوجدنا النقلة المناظرة هي ب ا . والتأليف بين هاتين النقلة بالمتناظرتين يؤدي بنا إلى النقطة ١ ، التي كنا قد بدأنا منها . فنتيجة هذا التأليف هي النقلة المحايدة كما عر" فناها من قبل .

### وإذن فتنقلات المسطح تكون بحموعة

ولنلاحظ بصفة عابرة أننا قد عرقنا خلال هذا العرض نظاما للبديهيات بطريقة مجردة تماما : وهو نظام البديهيات الحاص بالمجموعات ، والذى ضربنا له مثلا ملموساً : هو مجموعة نقلات المسطح .

أما الهندسة الأولية ، فتخضع لمجموعة التغيرات والتشابهات ، وهذا التعبير المجرد يفسر تجربة شائعة : فمن الممكن تغيير موضع شكل دون تغيير الشكل ذاته ، ومن الممكن زيادة أو إنقاص أبعاد شكل بنسبة واحدة ،

دون تغيير خصائصة الهندسية . والذي يدهش في الأمر أن هذه الأوصاف المعتادة تكنى للدلالة على ماهية الهندسة الأولية . فإذا ما انتقلنا من الهندسة الأولية إلى مذهب هندسي آخر ، كالطوبولوجيا مثلا ، وجدنا بحموعة أخرى . فني حالة الطوبولوجيا ، يجب فحص بحموعة تسمى بالمجموعة والمتبائلة الأشكال ، groupe des homèomorphies . وتلك هي بحموعة التغيرات الروجية المتناظرة والمتصلة ، أعنى بحموعة التغيرات التي تجعل شكلين يتناظران نقطة نقطة مع بقاء جوارهما مستمرا .

وفكرة المجموعة لا تكتنى بأن تسود الهندسة ، بل إن الميكانيكا التقليدية نخضع لمجموعة معادلات لورنتس Lorentz .

وهذه الفكرة ، التي تبدو بمثل هذه البساطة في ظاهرها ، قد اهتدى إليها شاب فرنسي عبقري مقتل في مبارزة وهو في العشرين من عمره ، هو إفارست جولوا (Evaristo Galois) ( ١٨٣٢ – ١٨١١) وقد طبق وجولوا ، هذه الفكرة على حل المعادلات الجبرية ، و ثبت من بحثه الآخير الذي كتب في الليلة السابقة على المبارزة ، أن جولوا قد أدرك ما في استخدام المجموعات في الجبر من خصوبة عظيمة ، والواقع أن فكرة المجموعة ، ومعها بعض المعاني الآخرى المشابمة (مثل معني الجسم والحلقة الدائرية ...) فكرة أساسية في الرياضيات الحديثة و فنظرية المجموعات هي ، بمعني ما ، الرياضة عبردة من مادتها ومردودة إلى صورتها المحضة ، (۱).

ن كتابه Gustave Varriest في كتابه (۱) أورد. نربيه Les nombres ét les espaces. éd. Colin p. 94

# خامساً \_ امتدادات معنى العدد

### ٢١ ــ تعاقب الأعداد الصحيحة لا ينتهى:

أوضحنا في الفصل السابق كيف نشأت فكرة العدد ، فرأينا أن العدة كان ينحصر في إيجاد تناظر بين بجموعتين ( بحيث يرتبط شيء من إحدى المجموعتين بشيء من المجموعة الآخرى ) . فإذا أمكن إيجاد مثل هذا التناظر حتى 'تستنفد كل الاشياء في المجموعتين في وقت واحد ، أمكن القول أن عدد الاشياء في المجموعتين واحد .

ولكن لا يمكن معرفة العد معرفة صحيحة ، إلا إذا استطاع المرء الوصول إلى التناظر بين الأشياء وأسماء الأعداد ، ثم إلى المعنى المجرد للعدد وسرعان ما تشكون فى الذهن فكرة السلسلة غير المحددة من الأعداد الصحيحة ، ويفهم المرء كيف يستعمل النظام الرقمي دون أن يقف عند حد، عندما يدرك أن عملية الوصول إلى الرقم التالي لعدد معين بإضافة واحد ، يمكن أن تستمر على ما هي عليه ، إلى ما لا نهاية . لهذا يمكن القول إن السلسلة غير المتناهية للأعداد الصحيحة الموجبة تتبدى لدينا في حدس بسيط .

# ٢٢ - الأعداد السالبة والأعداد الكسرية:

لنفحص سلسلة غير محدودة ن من الأعداد الصحيحة الموجبة ا ، ٢ ، - - - ن . فإذا أخذنا أى ائنين من هذه الأعداد ، أمكننا دائماً أن نجمعها فسكون النتيجة التي نحصل عليها هي دائماً عدد في السلسلة م . ولحدنا إذا نظرنا إلى حالة الطرح ، وجدنا أن هناك حالات لا يعود فيها

الطرح ممكنا . لهذا أدت الرغبة في المضى في عملية الطرح دون أي عائق ، إلى وضع معنى العدد السالب ، وبالتالي إلى زيادة سلسلة الأعداد عن طريق الأعداد السالبة . كما أدت استحالة إجراء عملية القسمة دون باق بين الأعداد الصحيحة في حالات معينة ، إلى التوسع في فكرة العدد ، عن طريق خلق الأعداد الكسرية . وكما يقول الرياضي بول ديبرل Paul Dubreil في بحثه عن الجبر , إن لمشاكل الامتداد التي تثار عن طريق مجرد تحليل الفكرة العملية ، أهمية قصوى ، (۱)

# عهر \_ الأعدد الجذرية rationnels والأعداد الصاء irrationnels:

Paul Dubreil: Algèbre. Gauthiers—Villars 1946, p. 24 (١) ومطاب النطبيق دون استثناء ، يتمشى مع الفكرة الحديثة عن العالمية المجردة :

و تعريف العملية المجردة ينطوى على القول بأن هذه العالمية ممكنة داعا ، أعنى أن كل زوج ، بلااستثناء ، من العناصر ١، ب . في يجوع معين ، تناظره النتيجة ج (التي تنتمي الى نفس هذا المجموع) ...

ولقد كان فى ذلك و إخفاق و لتطبيق العدد على قياس الآبعاد . ومع ذلك ، كانِ من الضرورى البحث عن وكيان و رياضي للتعبير عن والعلاقة ، بين هذين الطولين اللذين تبين عدم وجود مقياس مشترك بينهما . ولما كان الرياضيون قد نظروا دائماً إلى الأعداد الصحيحة ، على أنها واضحة جلية أمام العقل ، ولما كان من الممكن القول بأن الأعداد الكسرية ترجع إلى الأعداد الصحيحة ( بوصفها علاقة بينعددين صحيحين ) فقد كان من الطبيمي أن يطلق على مجموع الأعداد الصحيحة والمكسرية ( الموجبة والسالبة ) ، الما الكيانات الجديدة التي لا يمكن التعبير عنها السم الأعداد الجذرية ، فقد سميت و صماء » .

فإذا رجعنا إلى النظرية الأساسية فى قطر المربع ، لوجدنا أن العدد الأصم الذى صادفناه كان √ √ ، إذا اتخذنا من ضلع المربع وحدة (٢٠). ولنقل ثانية إن هذا العدد لا يمكن أن يوضع فى صورة كسر (ومن الممكن حسابه باستخراج الجذر التربيعي، ولكن الحساب يظل تقريبياً على الدوام)

وبهذه الاشارة إلى الجانب التاريخي ، وضحنا كيف ظهرت فكرة

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن ترجمتها الحرفية هي : الأعداد « المقولة » كما يلاحظ أنه أشار في مستهل هذه الجملة الى أثر هذه الاعداد على «العقل» ، وذلك التوضيح اشتقاق اللفظ . ( المترجم )

<sup>(</sup>۲) وتر المربع هو وتر مثلث قائم الزاوية ضلعاه هما ضلعا المربع . ولما كان مربع الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوى مجموع المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين ، فإننا إذا افترضنا أن طول ضلع المربع (۱) ، كان مربعه (۱) أيضاً ، وكان بجموع مربع الضلعين ( المتساويين ) «۲» الذي يساوى مربع الوتر ، فيكون طول الوتر نفسه هو ۷ ۲ .

الأعداد الصماء فى الهندسة . ولسكن دورها فى الجبر واضح . فالجذر \ \ م و هو جذر المعادلة س ك - ع حصفر . ونستطيع كتابة عدد لا متناه من المعادلات تكون جذورها كلها أعداداً صماء .

وهكذا نرى أننا إذا أردنا حل كل المعادلات الجبرية ، فيجب علينا التوسع فى عتادنا العددى . فهناك حلول معينة لمعادلات جبرية تعبر عنها أعداد صحيحة وكسرية . وهناك حلول أخرى تعبرعنها أعداد صهاء (ووجود هذه الأعداد الصماء راجع إلى أن الأعداد الصحيحة والكسرية ليست كلها مربعات كاملة ) ، وإذن فلضهان وحدة النفكير الجبرى ، يجب أن نجمع فى مذهب واحد بين مجموعة الأعداد الصحيحة ، والكسرية والصهاء ، كا عرفناها مثل ٧٧ . ولما كانت كل الأعداد الصحيحة والكسرية والصهاء ، كا عرفناها الآن ، يمكن تصورها حلولا لمعادلات جبرية ، ترتب على ذلك أنها تندرج جميعها تحت اسم واحد هو الاعداد الجبرية .

# ع٢ \_ الأعداد العالية:

ومع كل ذلك فما زلنا بعيدين عن الوصول إلى كل المكيانات الضرورية لدراسة السكم دراسة عامة . فهناك نقط على محور السينات لايمكن تحديد نقطها البيانية عن طريق أى عدد من الأعداد التي أشرنا إليها حتى الآن . وهناك أعداد ليست حلا لاية معادلة جبرية ، وتسمى بالأعداد العالية وهناك أعداد ليمكن أن يكون transcendants (فالعدد آل مثلا عدد عال : إذ ثبت أنه لا يمكن أن يكون حلا لمعادلة جبرية ) ولما كانت كل الأعداد الجدرية (الصحيحة أو المكسرية) حلولا لمعادلات جبرية ، فقد وجب أن تكون الاعداد العالية أعداداً صها.

فللا عداد الصاء إذن نوعان : أعداد صاء مثل γ γ ، وهي أعداد جبرية ، وأعداد صاء مثل π ليست جبرية ، ومن ثم كانت عالية حسب تعريفها .

والأعداد الجبرية والأعداد العالية تسكو ن بجموع الأعداد المسماة بالحقيقية réels . ومن الممكن وضعها كلها مرتبة في مستقيم واحد ، فيكون مجموع هذه الأعداد هو مجموع كل نقط المستقيم . وهي كلها تنساوي في أنها أحوال للبقدار . وهكذار أينا كيف ازداد عالم التفكير الرياضي ثراء بهذه الموضوعات الجديدة (۱) .

## و ١ \_ الأعداد الخيالية:

والجبر يبحث فى الأعداد الحيالية إلى جانب الأعداد الحقيقية : وهى تظهر بدورها لتعميم القضايا . فإذا تأملنا مثلا المعادلة س إلى العميم القضايا . فإذا تأملنا مثلا المعادلة س إلى معند ثذ نقول إن كان علينا أن نستخلص الجدر التربيعي لعدد سالب ، وعندئذ نقول إن المعادلة ليس لها جدر حقيق ، ومع ذلك فني وسعنا أن نتصور إمكان حل هذه المعادلة إذا قلنا بفكرة العدد الحيالي . غير أن المسألة في هذه المرة ليست امتداداً لفكرة العدد بالمعنى الصحيح : إذ لا يمكن تصور العدد الحيالي بأنه نقط على خط مستقيم ترتب عليه كل الأعداد الحقيقية ، بل إن العدد الحيالي نقط على خط مستقيم ترتب عليه كل الأعداد الحقيقية ، بل إن العدد الحيالي المناه المن

<sup>(</sup>۱) اذا عدنا إلى استخدام تعبيرات هلبرت ذاتها ، أمكننا أن نسمى و منهج إدخال معنى المدد الحقيق بالمنهج النسكويني génétique ، مادام أعم معنى للمدد الحقيق بالمنهج النسكويني المدد الصحيح ، ولسكن من المكن إدخال معنى العدد الحقبق مباشرة عن طريق مناهج البديهات الحديثة . فنحدد هذا المعنى عن طريق مناهج البديهات الحديثة . فنحدد هذا المعنى عن طريق مناهج البديهات الحديثة . فنحدد هذا المعنى عن طريق مناهج البديهات الحديثة . فنحدد هذا المعنى عن طريق مناهج البديهات الحديثة .

هو فى الوقع تنظيم لعددين حقيقيين ، ويجب ألا يعبر عنه بأنه نقطة على مستقيم فحسب ، بل على أنه نقطة على مسطح . وهنا تغيير كامل للمعنى الأساسى للعدد ، وهو تغيير يزيدنا شعوراً بحقيقة بجموع الاعداد الحقيقية (أى الاعداد الحبرية والاعداد العالية) .

### ٣٦ ــ فسكرة اللامتناهي ـ فكرة القوة :

و بعد هذا العرض السريع للامتدادات المتعاقبة لمعنى العدد ، يجب علينا أن نفسح مكاناً لامتداد متطرف ، وأن نختبر بإيجاز مسألة والعدد اللامتناهى ، والواقع أن الرياضة الحديثة قد أدركت ضرورة استبدال فكرة جديدة بفكرة العدد لحل مسائل تتعلق بمجموعات من الأشياء ولا نهاية لعددها ، وتلك هى فكرة والقوة ، فتسمى الفئات اللامتناهية من الأشياء باسم المجموعات ها ودراسة المجموعات مبحث أصبحت له أهمية قصوى مند ما يقرب من قرن من الزمان ، ويسمى الرياضيون الباحثون فيه باسم المجموعيين ensemblistes .

فعلى أى نحو تبدو فكرة قوة بحموعة لا متناهية ؟ يقال عن المجموعتين إن لهما نفس القوة إدا أمكن وضع تناظر بينهما عنصراعنصراً (أى تناظر فردى بين كل زوج).

فكما أن العدد قد استمد معناه من أن فئتين متناهيتين تنفقان في العدد، فكذلك تستمد القوة معناها من أن مجموعتين لا متناهتين لهما نفس القوة.

و نقول بعبارة أخرى إن معنى العدد لايصلح لدراسة مجال اللا متناهى، بل ينبغى أن نستعين فى هذه الدراسة بفكرة القوة، وهى فكرة توسع معنى العدد، وتستخدم مع ذلك فكرة التناظر واحدا واحدا، التي نجدها في أساس بناء الحساب ذاته .

فلننظر بالأمثلة إلى تطبيق فكرة القوة ولنفحص مجموع حواصل الضرب فى ٣ ، ومجموع حواصل الضرب فى ٥ فإذا كنا بصدد عدد متناه ، أى الأعداد الماثة الأولى مثلا ، كان عدد حواصل الضرب فى ٥ أقل بطبيعة الحال منعدد حواصل الضرب فى ٣ . ولكن إذا قارنا المجموعات اللامتناهية عن طريق فكرة القوة ، وجدنا أن المجموعين (حواصل الضرب فى ٣ وحواصل الضرب فى ٥ ) لها نفس القوة ، التي تساوى بالضبط قوة مجموع الأعداد الصحيحة ، وهي القوة الأساسية المساة بقوة و المعدود dénombrable ، ويكفى أن نضع ٣ ، ٥ و بوصفها عوامل ، لكى نبين أن من المكن إيجاد ويكفى أن نضع ٣ ، ٥ و بوصفها عوامل ، لكى نبين أن من المكن إيجاد تناظر بين هذه المجموعات الثلاث حدا حدا :

وايس من العسير أن نثبت أن مجموع الأعداد الكسرية يساوى هو الآخر قوة المعدود. بل من الممكن أن تثبت بها أمرا آخر أصعب، وهو ان مجموع الأعداد الجبرية (التي تشتمل، إلى جانب الأعداد الصحيحة والكسرية، على أعداد مثل ٧٧،٧٧، ١٧٠٠) له هو الآخر قوة المعدود.

ولقد كان لاستبدال فكرة القوة بفكرة العدد قيمة تنظيمية كبرى

فى بحث مشاكل اللامتناهى العددى . وعلينا أن ننتبه جيداً إلى هذه القيمة . و الحق أن الفكرة هنا ليست عسيرة ، بل إن كل فيلسوف يريد أن يظل على صلة بالمشاكل الحديثة يستطيع أن يفهمها دون عناء كبير .

أما مجموع الأعداد الحقيقية ( وبالتالى مجموع نقط المستقيم ) فيجب أن نبحث له عن قوة أخرى . فهذا المجموع ليست له قوة المعدود ، بل له قوة الكم المتصل الني سوف نفحصها الآن .

فلنفحص جزءا من مستقيم طوله اب، وجزءا طوله مضاعف هو اب . فني كل منهما بطبيعة الحال عدد لا متناه من النقط، ومع ذلك فإذا أردنا مقارنة هاتين المجموعتين اللا متناهيتين من النقط، كان الجواب المتسرع هو أن نقط آب ضعف نقط اب، ما دام طول آب ضعف طول اب، ولنتصور المستقيمين كافي الشكل التالي. فمن الممكن أن تؤدى قواطع مثل م د دَ إلى إيجاد تناظر بين كل نقطة من اب وبين نقطة واحدة قواطع مثل م د دَ إلى إيجاد تناظر بين كل نقطة من اب وبين نقطة واحدة فحسب من اب، وبالعسكس، وهكذا نجد أن مجموع اب ومجموع اب فحسب من اب، وبالعسكس، وهكذا نجد أن مجموع اب ومجموع اب فحسب من اب، وبالعسكس، وهكذا نجد أن مجموع اب ومجموع اب

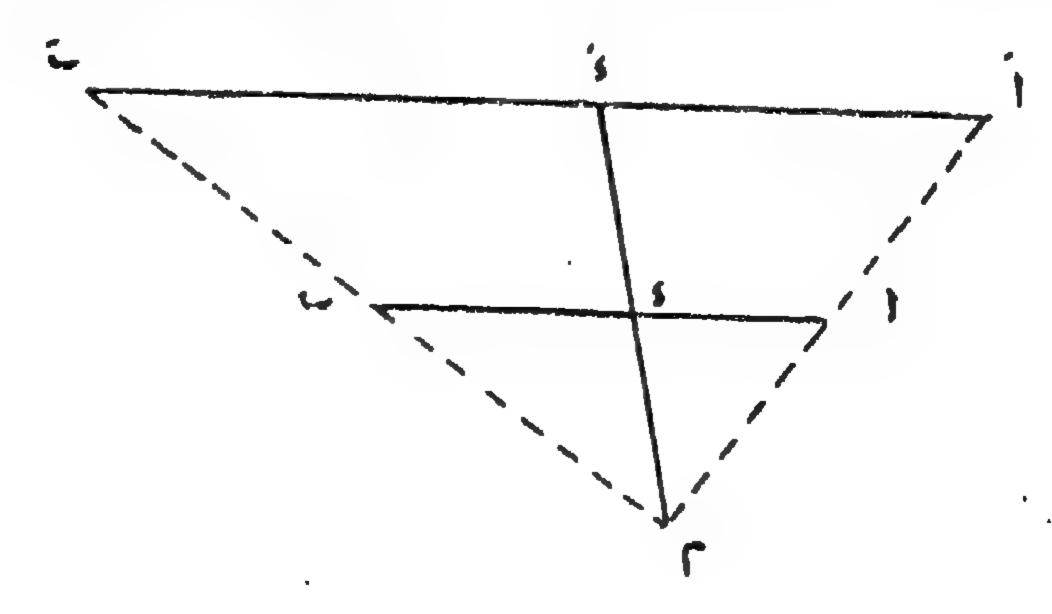

بل إنه يظهر في كتاب وأويلر Euler» (١) ورسائل إلى أميرة ألمانية ، .

على أن فكرة القوة هذه ، التى ثبت أن لاغناء عنها فى دراسة المجموعات اللا متناهية ، قد تحير الحدس ولنضرب لذلك مثلا : فلنتصور جزءا من خط مستقيم اب ، و نقسمه إلى ثلاثة أجزاء متساوية ، ثم نمحو الجزء الأوسط . ثم نعيد عملية التفريخ فى الجزئيين الباقيين ، ثم فى الأربعة أجزاء الباقية ، وهكذا دواليك . قد تظن أن عمليات البتر هذه ، التى تنوالى إلى مالا نهاية ، تؤدى إلى تناقص عدد نقط اب بسرعة كبيرة ، ولكن لنقل مرة أخرى إن فكرة العدد لا تصلح للتعبير عن عناصر المجموعات اللا متناهية . ويثبت الرياضيون أنه على الرغم من هذا التناقص غير المحدود ، ينبق من المجموع الباقى مساوياً على المجموع الباقى مساوياً على الدوام لقوة المتصل .

ويصادفنا دافع آخر من دوافع الدهشة إذا تابعنا الرياضي في تقديره لقوة مجموع بقط المسطح . فقد أوضح الرياضي الإيطالي و بيانو Peano تركيب المنحني الذي يمر بجميع نقط المربع ولما كان مجموع نقط المنحني له قوة المتصل ، فلا بدأن نستنسج إذن أن مجموع نقط المسطح له نفس القوة بالضبط .

والحق أننا إذا أردنا توضيح أهمية فكرة القوة هذه فىالأبحاث الدائرة حول ظواهر اللامتناهي ، فربما وجب أن نأتى بأمثلة أخرى متعددة .

<sup>(</sup>۱) ليونارد أويلر ( ۱۷۰۷–۱۷۸۳ ) عالم رياضي وفلكي سويسرى مشهور ظهرت له أبحاث عظيمة القيمة خلال القرن الثامن عشر (المترجم) .

ولكن الامثلة التي أوضحناها تبكني في بيان العمل الضخم لضروب الحدس ، الني تظل تصحح على الدوام عن طريق إنتاج العقل لافكار جديدة أخرى ، وهي أفكار أصلح من الصور الاولى التي كوينت في حدس متسرع .

# مراجع

- Pierre Boutroux : L'idéal scientifique des mathématiciens (Alcan 1920).

بيير بوترو: المثل العلمي الأعلى لعلماء الرياضة

— Henri Poincaré: La science et l'hypothèse (Flammerion) وانكاريه (العلم والفرض). [ انظر بوجه خاص الفصول الخسة الأولى ]. — G. Bouligand: les aspects intuitifs de la mathématique Gallimard 1944,

بوليجان: الأوجه الحدسية الرياضة

- G. Bouligand et J. Desgranges: Le déclin des absolus mathématico-logiques (Sedes 1949).
- Les grands courants de la pensée mathématique, presentés par F. Le Lionnais (Cahiers du Sud 1948).

التيارات الكبرى للتفكير الرياضي . قدمه لو ليو نيه

-- Russel: Essai sur les fondements de la géometrie (trad. Cadenat 1901).

رسل: رسالة في أسس الهندسة (ترجمة فرنسية)

- F. Gonseth: Les fondement des mathématiques (Blanchard 1926).

جونست: أسس الرياضيات

- Godaux : Les géometories (Colin 1937)

جودو: الهندسات

- \_ G. Verricst: Les nombres et les espaces (Balin 1951). فريه: الأعداد والأمكنة
- E. Colerus: De pythagore à Hillbert (Flammarion). كولروس: من فيثاغورس إلى هابرت

الفضالكانع العُسانع العُسانيع العُسانية العُسا

تتصف العاوم الطبيعية الحديثة بتطبيقها للرياضيات على معرفة الطبيعة ، تبعا لفكرة عبر عنها ديكارت ، وإن كان تحقيقها يرجع إلى كيلر وجاليليو . وفيها بعد طبق «لافوازييه» هذه الفكرة على الكيمياء .

ومن المسكن رد مناهج هذه العلوم إلى ثلاث عليات متنالية:

١ — تحديد الظاهر، الذي لاينحصر في بجرد ملاحظها بدقة، حتى لو كان ذلك من طريق آلات التحليل، والتسكبير، والتسجيل، بل ينطوى على قياس ظواهر مختارة، وتفسير هذا القياس و تصحيحه. ٢ — البحث عن القوانين، أي عن العلاقات الضرورية التي تصدق بصفة عامة، والتي تربط الظواهر بعضها ببعض وليس هذا البحث قراءة بارعة للظواهر، كاظن «جون استيوارت مل، بل هو إبداع حقيق، ومن الممكن تصنيف الأنماط الرئيسية للإبداع التجربي .

س التحقق من صدق القوانين ، أو التجريب ، وهواختبار الفكرة عن طريق ظواهر ينتجها المرء أو يتنبأ بها . ويقال عن هذا التحقيق ـ تبعا لاصطلاح بيكن ـ إنه حاسم cruciale إذ كان يتخذ صورة برهان الخلف ، الذي فصل إليه بحذف الفروض الباطلة ولكنهذا الخلاف لايؤدي أبدا إلى نتيجة دقيقة منطقيا . وأخصب أجزاء المنهج التجريبي هو « الفرض » ، الذي يخترع من أجل تفسير الظواهر بقانون سوف نتحقق من صدقه تجريباً . والطبيعة الرياضية فرضية استنباطية ، شأنها في ذلك شأن العلوم الرياضية ، وكل ماني الأمر أن البرهان في هذه العلوم الاخيرة يأتي عن طريق الإثبات الاستنباطي ، أما في الأولى فالاستنباط يبحث عن البرهان في الظواهر .

# أولا ــ نظرة إجمالية

۱ --- ضرورة التفرقة بين الجانب النظرى والجانب العملى ، وبين العالم والمهندس :

تقوم حضارتنا المادية علىأساس الصناعة العلمية . وهي تبحقق بذلك حلما طاف بذهن و ديكارت .

فقد أكد ديكارت أنه وبدلا من هذه الفلسفة النظرية التي تعلم فى المدارس، يمكن الاهتداء إلى طريقة عملية تتيح لنا متى عرفنا قوة وآثار النار والماء والهواء والنجوم والساوات وجميع الآجسام الآخرى المحيطة بنا ، بمثل الدقة التي تعرف بها مختلف مهن الصناع لدينا مستخدام جميع هذه القوى فى كل الاستعالات التي تصلح لها ، وبهذا نصبح سادة مسيطرين على الطبيعة ، (1) .

ولكن من الضرورى أن نميز فى ضروب التقدم التى أحرزها عصرنا بين دور العلوم بمعناها الصحيح ، ودور الأساليب الفنية . ولهذا الفصل بين المجالين أهمية بالنسبة إلى مناهج البحث العلمي أولا ، وبالنسبة إلى الأخلاق ثانياً وعلى وجه أخص . ذلك لأن من الجائز أن يكون الحكم الذى فصدره على مدنيتنا إذا تأملنا النتائج العلمية التى وصلت إليها ، مختلفا كل

Discours de la méthode. 6e partie, édition scolaire (1) Gilson, P. 122

الاختلاف عنه إذا تأملنا التطبيقات الصناعية التي استخلصتها من العلم ، وخاصة لأن هذه التطبيقات الصناعية لم تصدر كلها عن العلم مباشرة ، بل الأمر أبعد من أن يكون كذلك .

وعلى أية حال ، فالعلم يستهدف المعرفة : إذ يحصى العالم الندات ويقيس أبعاد النجوم ، ويحسب عمر الأرض . أما القائم بالتطبيق الفي ، أى المهندس ، فيحاول الوصول إلى كشوف تزيد من رخاء الإنسان وقوته، وذلك باستخدام النتائج التي توصل إليها العداء في معاملهم في أغلب الأحيان، فالتمييز بين الاثنين واضح كل الوضوح .

والذي يهمنا وحده هنا هو العلم بمعنى الكلمة .

حقاً إن من العسير أن نفصله عن الأساليب الفنية فصلا تاماً: إذ أن المصنع يشتغل من أجل المعمل، يمعنى أنه يزوده بأجهزة عديدة (كالآلات السكهربائية والعدسات الفلسكية) ... وهى أجهزة يحتاج صنعها إلى مقدرة صناعية غير منتيلة ، وفضلا عن ذلك فالمصنع هو ... يمعنى ما ... معمل صخم التحقيق التجريبي ، وللسكشف في كثير من الاحيان : فإذا كنا على يقين من صحة العلم ، فإن قدراً كبيراً من ذلك اليقين يرجع إلى أن ذلك العلم قد ثبت صحته بالتطبيقات الصناعية . فالقوة تبرهن على العلم ... ولكن العلم ليس هو القوة .

## ٢ ــ الفلك، وعلم الطبيعة، والكيمياء:

سوف نفرق، بناء على المصطلحات التقليدية، بين علم الفلك وعلم الطبيعة والـكيمياء، وإن يكن من المحال أن ننسب إلى هذه التفرقة قيمة مطلقة، فنحن نعلم أن هذه العلوم الثلاثة قد أصبحت متداخلة فى أيامنا هذه .

ومع ذلك فسوف تصبح نظرتنا إلى علم الطبيعة الرياضي أكثر وضوحا إذا ما عدنا بها إلى الوراء قليلا ، أى إلى العهد الذي كان علم الفلك وعلم الطبيعة والكيمياء فيه علوما متميزة وكما قال ديكارت ، وفإننا ندرك طبيعة هذه العلوم على نحو اكثر يسراً إذا تأملناها وهي تظهر على هذا النحو شيئاً فشيئا ، مما لو تأملناها وهي تامة كاملة ، .

النفسه أن يحوله إلى نوع من الميكانيكا السهاوية (۱) . والواقع أن مشكلة النفسير الفلسكي بالنسبة إلى اليو نانيين كانت تقتصر على افتراض وجود حركات التفسير الفلسكي بالنسبة إلى اليو نانيين كانت تقتصر على افتراض وجود حركات وحقيقية ، أرادوا أن تسكون دائرية مطردة ، حتى يمكن تفسير المظاهر الباديه في السهاء ، لأن الدائرة التي تعبر بحركة مطردة كانت تبدو في نظرهم الشكل الميكانيكي الوحيد الذي يمكن أن يعقل حقيقة ، والاشك أن ميتافيزيقا الشكل الميكانيكي الوحيد الذي يمكن أن يعقل حقيقة ، والاشك أن ميتافيزيقا والمرجار) هذه ـــ إذا أجيز لنا هذا التعبير ــ كانت ضيقة الأفق إلى حدما، ولكن توجيهما كان صحيحاً إلى حد بعيد ، ثم أدى تقدم الهندسة إلى تقدم علم الفلك . فعندما أصبح الشكل البيضاوي معقو الا تماما ، على غرار الدائرة ، وعندما أمكن تحويل عدد كاف من الأقواس بعضها إلى بعض ، عندئذ حدث مايسمي بانقلاب وكرنك ، وأمكن الاهتداد إلى قوانين كيلر . وإنا لنعلم مايسمي بانقلاب وكرنك ، وأمكن الاهتداد إلى قوانين كيلر . وإنا لنعلم مايسمي بانقلاب وكرنك ، وأمكن الاهتداد إلى قوانين كيلر . وإنا لنعلم مايسمي بانقلاب وكرنك ، وأمكن الاهتداد إلى قوانين كيلر . وإنا لنعلم مايسمي بانقلاب وكرنك ، وأمكن الاهتداد إلى قوانين كيلر . وإنا لنعلم مايسمي بانقلاب وكرنك ، وأمكن الاهتداد إلى قوانين كيلر . وإنا لنعلم مايسمي بانقلاب وكرنك ، وأمكن الاهتداد إلى قوانين كيلر . وإنا لنعلم مايسمي بانقلاب وكرنك ، وأمكن الاهتداد إلى قوانين كيلر . وإنا لنعلم مايسمي بانقلاب وكرنك ، وأمكن الاهتداد إلى قوانين كيلر . وإنا لنعلم أن كرنك ( ۱۵۷۳ ) قد افترح في كتابه المسمى بالدورات

République, livre VII, 529 d, Bibliothèque de la (1) pléiade, 1, p. 1122 - 1123 et la note 54 de Robin.

السماوية les révolutions célestes (والذي ظهر في نفس العام الذي توفي فيه) تغيير أساس ملاحظتنا الفلكية ، وذلك بأن تصبح الشمس مركزاً رياضياً للكون بدلا من الأرض . وقد صاغ كيلر القوانين الثلاثة التي تخضع لها حركة كوكب المريخ حول الشمس ، ثم طبقت هذه القوانين خلل القرن السابع عشر على جميع النجوم وتوابعها . كما استغل (كيلر) الملاحظات الدقيقة التي قام بها أستاذه ، تيكو براهي ، Tycho-Brahé . .

و لقد تفرع علم الطبيعة الحديث عن الميكانيكا القديمة ؛ وعلم الفلك لدى كرنك ، في آن واحد . وكان جاليليو ( ١٩٦٤ – ١٦٤٢ ) هو الذي حدد صورته عندما وضع قوانين سقوط الأجسام . ووضع ، ديكارت ، أسس علم الضوء عندما صاغ ( في وقت واحد مع الاستاذ الهولندي سنليوس Snellius ) قانون الانسكسار ( في بحثه : انكسار الضوء Dioptrique عام ١٦٣٧ ) . وأصبح علم الكهرباء ، الذي كانت تدخله عناصر الدجل

République, livre, VII, 350 et, 351 c. Biblio- (1) thèque de la Pléiade 1 P. 1124-1125.

والتهويش، وربما التصوف في القرن الثامن عشر ، علماً عقلياً رياضياً في القرن التاسع عشر ، على يد كولومب Coulomb .

٣ ــ أما الكيمياء الحديثة فقد بدأت على يد لافواذييه (١٧٤٣ ــ ١٧٩٣). وكثيراً ما يظن أن و الانقلاب الكيميائي، الذي قام به لافوذييه ينحصر في تحليله للهواء والماء و ولكن في هذا غبناً له ، إذ أن يرفع ذلك من قدره فوق و شيله Scheele ، أو و بريستلي Priestlay ، مثلا ، وإنما يرجع إليه الفضل في الكشف عن الوسيلة التي تصبح بها الكيمياء رياضية ، ولهذا عرق العنصر الكيميائي تبعاً لثبات الوزن فحسب ،

# ثانيا \_ منهج علوم الطبيعة

٣ ــ قواعد جون استيوارت مل ، لا تفسر هذا المنهج:

سيطر على منهج علوم الطبيعة مدة طويلة وصف خاطى. يرجع إلى جون استيوارت مل ( ١٨٠٦ – ١٨٧٣) ، الذى عرضه فى كتابه عن المنطق ( ١٨٤٣) . فلنوضح عنصر البطلان فيه ، لكى نستخلص وجه الصواب فى ذلك المنهج العلمى .

فلقد نشأ . مل ، في جو عقلي مشبع بروح المذهب التجريبي الانجليزي،

John Stuart Mill: System of logic, deductive and (1) inductive. chap VIII and IX, Book III.

وقد رأينا أن نبسط عرض ما فيه من آراء ، ونزيدها لميضاحاً وإبجازاً ، مع مراعاة عدم الإخلال بها .

على أن خطأ المذهب التجريبي يكن في اعتقاده أن التجربة تقوم على أساس الإحساس السلمي تماما . ولكن سبق أن أوضحنا أن الإدراك الحسى بعيد عن الإحساس كل البعد ، إذ هو ينطوى على قدر غير قليل من التنظيم العقلى . فاذا تقول عن التجربة العلمية ؟ إن هذا الخطأ يرجع إلى خطأ آخر ، ينحصر في اعتقاد أن الإحساس، أو بعبارة أدق ، الواقعة المحسوسة ، تنطوى في ذاتما على المعارف التي سنستخلصها منها .

و نتيجة ذلك أن منهج علم الطبيعة ، فى نظر المذهب التجريبي ، هو مجرد اقتطاع من سلسلة التجرية ، مع الاحتفاظ بمعالمها الطبيعية . فماذا يكون التفسير ؟ إنه الكشف عن علة هى الظاهرة . والعلة والسابقة المطردة غير المشروطة ، ومعنى ذلك أنها الظاهرة التى تسبق تلك التى نحن بصدد تفسيرها ، والتى تسبقها دائما و تدكنى لإيجادها . وبهذا يمكننا استخدام المنطق لاستنباط الطرق والقواعد ( Canons ) التى يجب اتباعها فى عملية الاقتطاع هذه :

- (١) طريقة الاتفاق: فما دامت العلة هي السابقة المطردة غير المشروطة، فمن الممكن الاهتداء إليها إذا أدركنا أنها هي التي تسبق الظاهرة المراد تفسيرها باطراد مهما تغيرت الظروف.
- (ب) طريقة الاختلاف: ولهذا السبب عينه، يمكن الاهتداء إلى العلة أيضا إذا أدركنا أنها هى التى تختنى إذا لم توجد الظاهرة، وظلت جميع الشروط الأخرى على حالها.
- (ج) طريقة التلازم فى التغيير: كذلك يمكن التعرف على العلة إذا كان تغيرها يؤدى إلى تغير الظاهرة باطراد مع بقاء كل الشروط الأخرى على ماهى عليه .

(د) طريقة البواقى: إذا أمكن عزل بحموعة من السوابق والنتائج، وأمكن ربط كل واحدة من النتائج، فيما عبدا واحدة، بكل واحدة من السوابق فيما عبدا واحدة، أي السوابق فيما عبدا واحدة، كانت السابقة الباقية هي علة النتيجة الباقية، أي أن باقى السابقة هو علة باقى النتيجة.

فتفسير ظاهرة الندى ، فى نظر التجريبى ، هو أن نعمد إلى مجموعة الظواهر المتشابكة فنعزل منها بمهارة المجموعة التى تكونها الظاهرة (مثل تجمع قطرات الماء على حجر ، أو على عشب ، الخ) ، والسابقة المطردة غير المشروطة ( تباعد درجة الحرارة بين الحجر أو العشب الذى ظل أو أصبح أكثر برودة وبين الجو ، الذى يحمل قدرا كافيا من الماء ، ويصبح ، أو يظل أكثر حرارة ) وهنا نرى كيف يمكن تطبيق المناهج الاربعة على هذه الظاهرة .

ومن المؤكد أن اليأس من الوصول إلى الهدف قد يدفع المرء إلى أن يسلك هذا المسلك عندما يكون أكثر حاجة إلى العمل منه إلى الفهم ؛ اضف إلى ذلك أن الظروف مواتية لذلك ، إذ تكون الصدف ، أو التقاليد قد وجهت العالم نحو السابقة الواضحة التي أحدثت النتيجة \_ وهذا المسلك شبيه بما يفعله من يحاول إيجاد تفاعل معدني في بوتقة .

العلم و والتجربة التائمة ، و لكن العلم لايتكون بهذه الطريقة . فالطرق التي وضعها ستيوارت مل هي طرق التجربة التائمة expecientia vaga (على حد تعبير بيكن نفسه) و نجد الدليل على ذلك في نفس التجربة التي أشرنا إليها من قبل ، وهي تجربة الندى . فنفسير الندى لاينحصر في عزل سلسلة

متنابعة من الظواهر، بل هو أن تتصور القوانين الرياضية الخاصة بالضغط الشبع لبخار الماء في درجات الحرارة المختلفة داخل الظواهر ذاتها، وهذه القوانين قد وضعها جلى لوساك Gay - Lussac ورينيو Regnault الخربعد تجارب عدة في المعمل. فالظاهرة التي استخدمها ستيوارت مل لتوضيح نظرياته و تطبيقها ظاهرة مزيفة – وهي لم تقرر ولم تبحث في واقع الأمر على النحو الذي تقضى به قواعده: بل كانت النظرية الرياضية هي الأساس الضمني لها منذ البداية.

والخطأ الذي وقع فيه مل هو اعتقاده أن الظواهر تنطوى في ذاتها على التفسير . والحقيقة أن الواجب هو جلب التفسير إليها . فالتفسير يخترع أكثر مما يكتشف ، ثم يحقق بعد ذلك . وأساس المنهج التجريبي هو اختراع الصيغة الرياضية (۱) .

#### ع ــ أمثلة لبحوث فى العلوم الطبيعية تكشف عن عملية ذات ثلاث مراحل:

إن أول مثال نقدمه هو أنبوبة توريشيلى. فقد استشار صناع النافورات في فاورنسا ، جاليليو ، في ظاهرة لاحظوها ، وهي أن المساء الذي يستخرجونه من الآبار بالمضخات الماصة لا يصعد أكثر من ٣٣ ذراعا (٢)

<sup>(</sup>۱) فند رينوفيه Renouvier أولا نظرية ستيوارت مل ، وذلك في كتابه (المنطق الدام) (الفصل الرابع والثلاثين ، توضيع رقم ب ) Logique générale (المنطق الدام) كو éd .(colin) عند المنطق الدام عند المنطق الدام عند المنطق المنطق المنطقة العلمية الع

<sup>(</sup>٢) في الأصل الرئسي 18 brasses وهو مقياس يساوى ذراعين تقريباً . [ المترجم ]

( . ) أمتار و ٣٣ سم ) بأية حال من الأحوال . فما سبب هذه الظاهرة ، يقول علماء الطبيعة إن ارتفاع الماء في الأنبوبة يرجع إلى أن الطبيعة تفزع من الفراغ ، ولسكن كيف نفسر أن هذا والفزع ، يتوقف عندما يصل الماء إلى ارتفاع ٣٦ ذراعا ؟ أجاب جاليليو إجابة لا قيمة لها لأنها سطحية ، ولا تفسر شيئا في واقع الأمر : ولسكن ظهرت عبقريته في علم الطبيعة الرياضية في نقطة معينة : فقد تنبأ بأن هذا الحد الأعلى من الارتفاع يتناسب تناسبا عكسيا مع كثافة السائل .

(۱) وهنا يبدأ عمل توريشيلى ، الذى كان تليذا لجاليليو. فهداه خياله إلى اجراء تجربة يستخدم فيها أثقل السوائل ، أى الزئبق . فإن كان جاليليو على حق فإن الزئبق سوف يرتفع فى أنبوبة مفرغة إلى ارتفاع أقصى ما تكون نسبته إلى الست والثلاثين ذراعا كنسبة كثافة الزئبق إلى كثافة الماء . أعنى أنه سوف يرتفع قدر ذراعا كنسبة كثافة الزئبق إلى كثافة الماء . أعنى عا فيها من هواء باستخدام مصنخة ، يلحم أحد طرفيها و تملا زئبقا حتى حافتها ، عافيها من هذا الزئبق من الطرف الآخر . ونحمل الأنبوبة وهي مليئة بالزئبق ، مع تغطية الطرف المفتوح ، ثم تقلب فى إناء من الزئبق ، ثم ينزع منها الفطاء تحت زئبق الإناء ، فيلاحط أن الأنبوبة إذا كانت طويلة بقدر كاف فإن الزئبق يبط فيها قليلا ، ولكنه يظل مرتفعا حتى المستوى المتوقع ، فإن الزئبق يبط فيها قليلا ، ولكنه يظل مرتفعا حتى المستوى المتوقع ، وهو « ذراعان وقيراط ، ( ٧٦ سم ) . تلك هي الظاهرة ( حوالي ١٦٤٤)

(ب) وقد ابتكر توريشيلي تفسيرا لها . وينحصر هذا التفسير في أن نتصور الأنبوبة وإناء الزئبق على أنهما الفرع الأول والقرار لوعاء على شكل الحرف لا ، ويحتوى على سائلين متوازيين أحدهما هو الزئبق ،

فا هو الآخر ؟ إن الآخر هو الهواء الذي يجب اختراعه بالمعنى الصحيح، إذ أنه لم يكن من العناصر التي يلاحظ وجودها في هذه التجربة . و لكنا نعلم أن الهواء موجود ، و أن له و زنا . ثم إن جاليليو كان هو الذي حدد كثافته بمقدار بب من كثافة الماء . و نحن نعلم أيضا ، عن طريق الملاحظات الجوية ، أن الغلاف الجوي حول الارض يبلغ سمكه ما بين د. ٥ ، ٤٥ ميلا، على حد قول توريشيلى : فجميع هذه الظواهر يمكن ربطها بعملية رياضية . فبضرب ارتفاع الغلاف الجوى المعروف في كثافة الهواء المعروفة ، فنحصل على ناتج يعادل إلى حد بعيد ، الناتج الذي نحصل عليه إذا صربنا كثافة الزئبق في ارتفاعه العمودي فوق سطح الوعاء . و تلك هي الفكرة التي تتخذ صورة رياضية دقيقة .

(ج) وهذه الفكرة تبدو من الآن راسخة ، بفضل ما تتصف به من مطا بقتها للعقل . وهي فكرة رائعة ، ولكنها لن تصبح صحيحة إلا إذا تحققنا من صدقها . ولم ينجح توريشيلي في الوصول إلى طريقة مقنعة للتحقيق ، تثبت بها صحة فكرة الآنبوية التي تتخذ شكل U . وكان باسكال هو الذي اهتدى إلى هذه الطريقة ، وربماكان ذلك بإيعاز من ديكارت ، الذي قابله باسكال في باريس عام ١٩٤٧ . ولقد كان الصالون الباريسي لآبيسه باسكال في باريس عام ١٩٤٧ . ولقد كان الصالون الباريسي لآبيسه فلورنسا . ولما ترامت أنباء ظاهرة توريشيلي ، إلى أسرة باسكال في ١٦٤٦ أعادو إجراء التجربة وفي ١٦٤٧ ، عرفوا فكرة توريشيلي، وبعد شهرين أعادو إجراء التجربة وفي ١٦٤٧ ، عرفوا فكرة توريشيلي، وبعد شهرين من مقابلة بليز باسكال لديكارت ، أرسل إلى صهره ، فلوران بريبه Florin من مقابلة بليز باسكال لديكارت ، أرسل إلى صهره ، فلوران بريبه Péricr فعليه أن يعمل على تقصير ماكنا نسميه بالفرع الهوائي للانبوبة U ، فعليه أن يعمل على تقصير ماكنا نسميه بالفرع الهوائي للانبوبة U ،

و بالصعود على جبل عال إلى حد ما (هو جبل بوى ديدوم Puy de Donme وهناك يجب ملاحظة انخفاض الزئبق فى الفرع الآخر . وأجرى «بيريبه» النجر بة فى نهاية صيف ١٦٤٨ ، فنجحت نجاحا باهرا ، وشجع ذلك النجاح باسكال على مواصلتها على نطاق أضيق ، إذ انخفض عمود الزئبق انخفاضا عسوسا (درجتين) عند ما صعد باسكال فوق برج « سان جاك دلا بوشرى، البالغ ارتفاعه ٢٥ قامة . كما انخفض عمود الزئبق نصف درجة فى أعلى بيت يبلغ ارتفاعه ٢٥ قامة . كما انخفض عمود الزئبق نصف درجة فى أعلى بيت يبلغ ارتفاعه ٢٥ قامة . كما انخفض عمود الزئبق نصف درجة فى أعلى بيت يبلغ ارتفاعه مما نين قدما (١).

أما المثال الثاني فسنقتبسه من نيوتن:

ا، ب \_ خلال فترة أقامها نيوتن فى بلدته الأصلية ، متجنبا فيها و باء الطاعون المنتشر فى لندن ( ١٦٦٦) ، خطرت بباله فكرة تشبيه حركة النجوم الثانوية حول النجوم الرئيسية ( كالكواكب حول الشمس ، والتوابع حول الكواكب) بحركة السقوط .

ويزعم بعضهم أن الظاهرة الأصيلة هي سقوط التفاحة ، وأن الفكرة عندئذ كانت تنحصر في تشبيه حركة القمر حول الكرة الأرضية بسقوط التفاحة على الأرض ، والقول بأن الفمر يسقط بدوره على الأرض بلا انقطاع ، وإن كانت له سرعة أصلية تؤخر سقوطه إلى مالانهاية . فاذا كان

<sup>(1)</sup> انظر في هذا المثل الأول كتاب:

Pensées et opuscules, éd. Scolaire Brunschvicg (Hachette) p. 66 et suivantas. Lalande: Lectures sur la philesophie des sciences (Hachette) p. 140-144.

وانظر أيضاً لمؤلف مذا المكتاب

Le développement de la physique Cartésienne (Vrin) (1934 p. 38-42).

القدائف فى سقوطها سرعة مبدئية تبعد نقطة سقوطها، أفلا يمكننا أن نتصور أنه إذا كانت هذه السرعة كبيرة إلى حد ما (ونحن نعلم اليوم أنه يكنى أن تبلغ هذه السرعة مم فى الثانية) فإن القذيفة الساقطة تهبط حول الأرض، إذا جاز هذا التعبير ؟

(ج) وظل نيوتن عشرين عاما يعد وسائل التحقق من هسده الفكرة ( ١٦٦٦ – ١٦٧٦ ) . وكان ذلك ينحصر في أن نبين أنهلو كان القمر على مسافة قليلة من الأرض ، لسقط بنفس السرعة التي يسقط بها جسم سقوطا حرا في باريس مثلا ( ٩٠٤ سم في الثانية الأولى ) . على أن نيوتن قد برهن بنظريتين في الميكانيكا ، على أن الفوة التي نحفظ النجوم في مداراتها البيضاوية هي قوة « مركزية » ، أي تتجه نحو الجسم الذي يشغل أحد مركزي الشكل البيضاوي ، وهي تتناسب تناسبا عكسياً مع مربع المسافة . وإذن فلكي تحقق الفكرة يكني أن يكون ارتفاع السقوط الحقيقي للقمر على الأرض خلال ثانية واحدة مضروبا في مربع المسافة الفاصلة بينه وبين الأرض ، مساويا لارتفاع سقوط جسم يسقط سقوطا حرا في باريس في نفس هذا الوقت .

على أننا نعلم مقدار سقوط القمر على الأرض فى الساعة مثلا، وهى المسافة التى يبتمد بها القمر، أثناء سيره فى مداره، عن مماس هذا المدار، خلال ساعة من الزمن. فإذا ماعرفنا الزاوية التى سار بها، أمكن الحصول على تلك المسافة دون صعوبة، عن طرين جدول حساب المثلثات. ولقد اتضح أن المسافة التى تقطع خلال ساعة تعادل بالضبط الارتفاع الذى يسقط فيه جسم سقوطا حرا فى باريس، خلال ثانية واحدة. وإذن فالسرهان يكون قد تحقق إذا كانت النسبة بين المسافة ين على النحو الذى يقتضيه القانون.

وانتهى الأمر بنيوتن إلى الحصول على تقدير للمسافة يحقق فكرته بالضبط إذ أن القمر على بعد . ٦٠ درجة أرضية ، و ( . ٦٠) هى بالضبط العلاقة بين الساعة والثانية ، وهى مربع المسافة المطلوبة من أجل التحقق . ولقد كان التطابق تاما إلى حد أن نيوتن عندما تلقى رقم مسافة القمر ، لم يجد لديه ، على ما يقال ، من رباطة الجأش ما يمكنه من إعادة الحساب ، فاحنطر أن يعهد به إلى أحد أصدقائه .

وهنا تم التحقق بالأرقام ، إذ اتضح أن الأرقام مساوية للظواهر التي كان على النظرية أن تفسرها وتتنبأ بها .

(د) وفي نفس هذا الاتجاه، يمكننا أن نصل إلى نتائج أفضل من تلك، فإذا كان القمر يسقط على الأرض، وإذا كانت الكواكب بوجه أعم، تسقط على الشمس الخ.. فلا بد أن تسقط الكواكب بعضها على بعض، وأن تسقط الاجسام الأرضية هي الآخرى، بطريقة ما، على الشمس، بل على القمر ذاته. والنتيجة الأولى تسمى بالإنحراف perturbation ، فالكواكب الكبيرة نؤثر في الكواكب الصغيرة وتجعلها تنحرف في مسارها قليلا عن المدارات التي حددها كبلر لها. ولقد كانت تلك الظاهرة معروفة قبل نيوتن، وها هي ذي قد فسرت. وبالمثل فإنه يمكن التحقق من صدقها؛ أما الظاهرة الشمس ونحو الشمس ونحو الشمس ونحو الشمر (الذي هو أصغر منها، ولكنه أقرب كثيرا)، ويمكن التحقق من ذلك أيضا.

و لنلاحظ أن هذه التحقيقات الثانوية ، التي ظهرت متفرقة تماما ، والتي لم تخطر على بال نيوتن في مبدأ الأمر ، هي أفضل التحقيقات وأكثرها إقناعا(١). وسوف نأتى بمثال ثالث، نعرضه عرضا مبسطا إلى أبعد حد(٢).

(۱) كان لوفرييه Le Verrier ، وهو فلكى فى مرصد باريس يعلم أن الكوكب أورانوس ، الذى كان عندئذ (فى سنة ١٨٤٦) أبعد الكواكب العروفة فى المجموعة الشمسية ، ينحرف انحرافات معينة . وباتباع المنهج الذى وضعه نيوتن ، والذى عرضنا مبدأه العام من قبل ، تفسر هذه الانحرافات بعوامل معترضة ، وهى الكواكب المجاورة ، عندما تقترب من أورانوس اقترا با كافيا . و بعد أن قدر تأثير كل من المشترى وزحل ، ظل هناك باق من الانحراف لم يتم تفسيره .

(ب) وخطرت بذهن لوفرييه فكرة تفسير هذا الباقى بعامل معترض أدل ، خارجى، وبميدإلى الحد الذى جعل الفلكيين لاينتبهون إليه وترجم لوفرييه هذه الفكرة بصيغة رياضية : فحسب كتلة الكوكب ، ومسافته ، وبالتالى حجمه (أو عظمه magnitude كا نقول فى اليوم) ، أعنى الضوء البادى منه . وحدد موقعه فى أكثر اللحظات ملاءمة ،

(ج) ويقف بعض علماء المناهج بالعرض التاريخي عند هذا الحد ، زاعمين أن لو فرييه لم يكن في حاجة إلى السهاء لسكى يوقن بوجود الكوكب على أن في هذا خطأ . فلابد أن ينتهى الحساب إلى ملاحظة ، وهى دون ريب ملاحظة تدخل فيها الذهن إلى حد بعيد ، وأدى الحساب دورا كبيرا في التمهيد لها ، ولكنها ملاحظة في نهاية الأمر . ودليل ذلك أن منهج لو فرييه قد طبق من

<sup>(</sup>١) في كتاب المؤلف الذي سبقت الإشارة اليه نجد لهذه المسألة عرصاً أوسع وأدق من الناحية الذنبة ( الفعل الثالث قسم II فقرة III ) .

<sup>(</sup>٢) عكن الاحتداء إلى معطيات هذا المثال في كتاب لوران Laurent المثار إليه من قبل ، بعد الإشارة التي تحدث فيها عن لوفرييه Le Verrier .

بعده مرتين أخريين: الأولى من أجل تفسير انحرافات الكوكب الذى اكتشفه وبالحساب، والذى سمى باسم نبتون، وبهذه الطريقة كشف السكوكب والتالى لنبتون، وهو بلوتون. والمرة الثانية كانت لتفسير انحرافات عطارد. ولما كانت الطريقة قد نجحت فى حالة نبتون و بلوتون، ما دام السكوكبان قد رئيا، فقد تعجل الباحثون وأطلقوا اسم و فلسكان، على السكوكب الجديد. وليكن لم ير أحد فلسكان هذا أبدا، وظل أسطورة رياضية. هذا إلى أن أينشتين قد فسر انحرافات عطارد بطريقة أخرى، مختلفة عن هسنده كل الاختلاف (۱).

وقد ثبت وجود الكوكب و نبتون ، عندماشوهد ، وسرعان ما تمتهذه المشاهدة ، وإن كان لوفرييه قد اضطر إلى الاستعانة بمرصد و بر لين ، المزود بآلات أدق ، للكشف عن الكوكب ، ولقد ظن بعضهم ، من تقسيم العمل هذا ، أن لوفرييه كان واثقا من وجود هذا العامل المعترض بمجرد أن قام بحساب عناصره ، ولكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق ، إذ أن حساب لوفرييه حدد النقطة التي كان يجب أن يوجد فيها ، ومرصد وبر لين ، قد قرر أنه يوجد هناك بالفعل .

ولعل القارى قد لاحظ أننا أسمينا الظاهرة التي بدأ منها لوفرييه باسم باقى الانحراف و تذكرنا كلمة والباقى هذه بالطريقة الرابعة من طرق مل ، ولسكن الواقع أنها إذا كانت تذكرنا بها ، فما ذلك إلا اكى تكشف عن الخطأ الذى وقع فيه وستورات مل. فطريقة لوفرييه مثال ممتاز لطريقة البواقي الصحيحة: قهى لا تبدأ بظاهرة أولية ، بلمن تركيب رياضي نحصل عليه بطريقة الحذف،

pierre Humbert من كتاب بير مومبير ۱۱، ۱۰، ۱۰، ۱۱)
"De Mercure à Pluton" (Albin Michel).

وذلك هوباقى النتيجة . أما باقى العلة ، فلا يعطى أبدا ، بل هو يخترع بتهامه. وفى هذا المثال ، كان هذا الباقى هو نبتون ( أو بلوتون ) . الذى لا يعدو أن يكون فكرة محضة .

#### ه ــ مراحل المنهج ثلاثة: من الظاهرة إلى الظاهرة عن طريق الفكرة:

ينحصر المنهج في الصعود من مجال التجربة إلى عالم العقل ، أي عالم الصيغ والمعادلات ، ثم نعود فنهبط إلى عالم الواقع لمكى نضمن الصلة بين المعقول والواقع . و نحن في تلك أشبه بسجين المكهف عند أفلاطون : إذ يصعد من المحسوس إلى الأفكار ، ومن الكهف إلى العالم الحقيق الذي يغمره ضوء الشمس ، ثم يعود فيه إلى الكهف لكي يهتدى فيه إلى المحسوس من جديد، وايفسره بالأفكار .

وإذا شدّنا ، فلنا بعبارة أفضل من هذه، إن التفكير في علم الطبيعة الرياضي يرسم دائرة ، ولكن هذه الدائرة ليست ، دوراً فاسداً على حد تعبير المناطقة . ويرجع ديكارت ذلك إلى أنه ، لما كانت التجربة تضفى يقينا كبيرا على معظم نتائجها ، فإن الأسباب التي أستخلص منها هذه النتائج لا تستخدم في إثباتها بقدر ما تستخدم في تفسيرها ، وإنما الأمر على عكس ذلك ، فالنتجائج هي التي تفسر الاسباب (١) ولنعبر عن هذا النص عظيم النركيز ، الذي صيغ في لغة غلاف اللغة الشائعة إلى حدما ، بتعبير آخر فنقول : إن التجربة تضفي اليقين على نتائج الأفكار التي نبتكرها (أو معلولاتها) ، وبهذا لا تكون الأفكار (الاسباب) التي استنطبت منها هذه النتائج برهانا على الظواهر ، بل هي تفسير لها ، بينها البرهان يأتي على عكس ذلك ، من الظواهر ، ونقول بعبارة تفسير لها ، بينها البرهان يأتي على عكس ذلك ، من الظواهر ، ونقول بعبارة

Discours de la méthode, éd. citée P. 136.

أخرى، إن الفكرة تفسر الظواهر، والظواهر تثبت صحة الفكرة. وكان من الممكن أن يكون في هذا دور، لو أن كلا من الفكرة والظواهر يبرهن على الآخر.

٦ المرحلة الأولى. تحديد الظواهر: قياس الظواهر المختارة و تصحيحها و تفسيرها:

يبدأ العمل باتصال أولى مع الظاهرة. وكل ما في الأمر أن الظاهرة التي نبدأ منها قد سبق أن أعدها العقل إلى حد كبير. وليس في هذا ما يدعو إلى الدهشة فالملاحظ أولا أن الإدراك الحسى ذاته يتضمن إعدادا عقليا. فعندما نتحدث مثلا عن والقمر، وهو موضوع إدراك حسى شائع ، يبدو مباشرا تماما — فإننا نستعين في الواقع بتجربة إنسانية ترجع إلى ألوف السنين ، تبنى على النقريب بين ظواهر مختلفة. ونستطيع تقريب فكرة الإعداد العقلي هذه إلى الأذهان إذا فكرنا مثلا في تعبير مثل والقمر الجديد، الذي يفترض إيمانا بموت والقمر القديم، وظهور آخر أحدث منه. فالقول إن القديم هو ذاته الجديد، اكتساب حديث العهد (١).

وفضلا عن ذلك ، فإذا كان العلم يكمل الإدراك الحسى بمعنى ما لأنه يفسره ، فإن العلم ينسكر الحسى بمعنى آخر ، وتلك هي حركة الرفض التي عبر عنها ديكارت بكلمة ، الشك المنهجي ، فديكارت يرفض أولا عالم

<sup>(</sup>۱) في كتاب لوكريس Lucrèce: في طبيعة الاشياء Lucrèce فله كناب لوكريس Lucrèce: في طبيعة الاهتداء إلى أمثلة لمعتقدات فله كنية (العكتاب الخامس سطور ٦٤ ه م ٧٧٠) يمكن الاهتداء إلى أمثلة لمعتقدات فله كنية قديم، عرضها هو في صور نظريات صحيحة ، انظر أيضاً في جموعة الحكايات التي كتبها أنا تول فرانس بعنوان (Calmann Lévy) أنا تول فرانس بعنوان (شمه الإيمان بوجود أقمار عديدة محلية (سه ١٥).

الإدراك الحسى. ثم يعود مرة أخرى إلى العالم، ولكنه ليس نفس العالم الذي رفضه، فهو ليس عالم الإدراك الحسى، بل عالم الطبيعة الرياضية.

والسبب فى ذلك غاية فى اليسر، وهو فى أيامنا هذه قد أصبح أوضح مما كان فى أيام ديكارت. ولقد سبق لنا أن ذكرنا عنه شيئا فى معرض الحديث عن مبدأ النسبية: فالملاحظ الساذج لا يتصف بأية صفة تؤهله للاحظة الواقع: فواسه هى حواس حيوان أرضى، قد تكيفت، بعد تطور طويل جدا، بالحياة الارضية، واتجهت نحو الفعل أكثر منها نحو المعرفة وهذا ماأكده وبرجسون، بعده حين قال: وإن الإداراك الحسن ينظم المكان بنفس النسية وبرجسون، بعده حين قال: وإن الإداراك الحسن ينظم المكان بنفس النسية التي ينظم بها الفعل الزمان (١). وهذا ما أثبتته في آن واحد بحوث التشريح المقارن، وعلم النفس التجريبي، وتحليل الإدراك الحسى، وتاريخ العلوم (٢).

قياس الظاهرة: وفي هذه الظروف كانت النتيجة الضرورية هي أن نيأس من المعرفة البشرية ، وأن تصبح النسبية شكا ، لو لم تكن عبقرية الإنسان قد تغلبت على الصعوبة بالتوسع في استخدام الآداة الرياضية . ولقد بين د فولتير ، بكل وضوح في روايته الفلسفية «ميكروميجاس Micromegas كيف أن القياس الرياضي ذوقيمة موضوعية شاملة (٢) فقياس الشيء هو في ذاته ممرفة له، والتعبير عن الظاهرة التي نقيسها بصيغ رياضية، هو في ذاته فهم لها.

Matière et memoire (Alcan) P. 14

اللاحظات الغريبة الطريفة التي أبداها باشلار) النظر في هذه المسألة ، اللاحظات الغريبة الطريفة التي أبداها باشلار La formation de l'espprit في كتابه القيم Bachelard Socientifique Paris, vrin, chap I. II. III.

<sup>(</sup>٣) يرجع القارى، في هذا لملى المنظر الطبيف الذي تقابل فيه ساكن سيروس Sirus بساكن زحل وساكن الأرض في كتاب فولتير Sirus Romans et contes de voltaire. Bibl. de la Pleiade. p. 114-115

فالظاهرة العلمية إذن ظاهرة حورتها الرياضيات . فلنوضح باختصار العمليات التي تمريها:

ا سفالظاهرة ، كما قلمنا ، تقاس أولا . ولاجدال فى أن العلم قد أحرز تقدما كبيرا باختراع الآلات التى تزيد من قوة الإدراك الحسى ، كالمنظار الفلكى والمجهر ، أو تلك التى تسجل هذا الإدراك ، كجهاز التصوير الفوتوغرا فى والسينما ، آو تلك التى يحلله ، كجهاز تحليل الطيف ، وهو الذى خلف ، وكمل المنشور [prisme] الذى حلل به نيوتن ضوء الشمس ، ولكن ليس هذا هو الأمر الأساسى: إذ أن هذه الآلات إذا كانت تزيد من قدرة حواسنا ، فإنها لا تغيرها ، والمهم هو اختراع الطرق الفنية للقياس ، الذى تطور فأصبح علما للقياس والمهم هو اختراع الطرق الفنية للقياس ، الذى تطور فأصبح علما للقياس وقد ظهر علم الحرارة يستدعى ميزان الحرارة ( الترمومتر ) بالضرورة ، وقد ظهر علم المكهر باء عندما حل محل علم الطبيعة الطريف للآلات التي تحدث بالجسم الهزات الكهر بائية ، علم صادم مبنى على استخدام الكشاف الكهر بائى ومشتقاته .

تصحيح الظاهرة . ٢ ــ كذلك تصحح الظواهر . والحق أن مجال الحديث عن وسائل التصحيح التجريبي واسع جداً . فمن المعروف أن أية قراءة لأى جهاز، مهما كانت أمينة ، لا تقبل أبداً على علاتها ، بل يجب أن تمر بعمليات حذف متعددة ، تعدلها على نحو لا يظل فيه سوى باق residu ذلك لأن الإدراك الحسى المعتاد محدد بطريقة غير شعورية ، وهو يزودنا بمعلومات عن جسمنا ، وعن شخصيتنا المعنوية ، وعن المؤثرات التي تخضع لهــا من جميع المصادر ، مثلها ينبئنا تماما بمعلومات عن الموضوع ، ولنضرب لناك مثلا: فإذا راجعنا ملاحظة فلكية إلى أبسط مظاهرها ، وأردنا فقط لناك مثلا: فإذا راجعنا ملاحظة فلكية إلى أبسط مظاهرها ، وأردنا فقط

أن نحدد الساعة التي عبر فيها نجم بمحور المنظار المكبر، وجدناها تتوقف على سرعة استجابتنا، ثم أنها تنصب على شعاع من الضوء يصل إلينا من النجم، ويستغرق وقتا حتى يصل إلينا، ويتعرض لكل أنواع التحوير والانكسار. ولكى يكون لنا الحق في تشبيهه بخط هندسي مستقيم يربط فوراً بين عينناوبين الموقع الحقيق النجم في اللحظة المطلوبة، بجب أن نقوم بسلسلة من الحسابات هي في حقيقة الأمر استدلالات، تبدأ من الظاهرة و تنتهي إلى الفكرة. فقصميح الملاحظة يعني استبدال فكرة معينة عن الظاهرة بالظاهرة بالظاهرة نفسها.

تفسير الظاهرة: ٣ - كذلك تفسر الظاهرة . وقد بين يوانكاريه في تحليل رائع ذاعت شهرته ، كيف يمكن القول في التجربة الكهربائية إن و التيار يمر ، (١) ، فذلك لا يكون إلا بالاستعانة بكل المعلومات المكتسبة ، يحيث تقف هذه المعلومات حول الملاحظة مؤيدة له ، وتقرر هذه الملاحظة معه ، إن جاز هذه التعبير ، فني المثال الذي أورده «بوانكاريه» ، يكون الشيء الذي يراه الملاحظ ، هو تغير موضوع النقطة المضيئة : وهذا التغير يعني أن الجلفانو متر ذا المرآة يؤدي عمله ، وبالتالي أن المغناطيس والملف الكهربائي قد أثر كل منها في الآخر . ، الخ ، فتفسير ملاحظة هو بدوره ، وعلى نحو آخر ، الاستعاضة عن الظاهرة بفكرة .

اختيار الظاهرة: ٤ ــ ثم إن الظاهرة تختار: إذ أن عدداً ضئيلا من الظواهر التي تحدث حولنا بلا انقطاع هو وحده الذي يدخل في مجال العلم. وليس ذلك راجعا إلى أن عدد هذه الظواهر أكبر من اللازم، بل يرجع

H. Poincaré: La valeur de la science (Flammarion) Chap (1) XI et III.

أيضا إلى أنه يندر أن تكون لهذه الظواهر أهمية في الموضوع . فالظاهرة هي ظاهرة معملية أو ظاهرة ملاحظة ، أي أنها ظاهرة منتقاة . فما شروط استبقائنا لها ؟ إننا نستبقيها إذا كانت تتم عن فكرة ، وعندئذ توصف بأنها وبسيطة ، والحق أنه إذا كان علم الطبيعة الرياضي قد بدأ بالفلك ، فذلك لأن النجوم حد لحسن الحظ حد قد بسطها بعدها عنا ، فلا ندرك منها في بداية الأمر إلا نوعا من العلاقات الهندسية (١).

والكثيرون يدهشون عندما يجدون العلماء يرفضون معظم الوقائع الني تعرض عليهم . فالمؤمنون بتحضير الأرواح مثلا يكدسون ظواهر الاتصال الروحى عن بعد (télépathie) ، ويدهشون لانصراف العلماء عنها ، فيستخلصون من ذلك حجة يحملون بها على والعلم الرسمى، كما يقولون . ولكن الواقع أن المسألة مسألة علم فحسب ، أعنى علما يهتم أولا ، وقبل كل شيء ، عا هو بسيط ومعقول .

#### المرحلة الثانية: البحث عن القوانين هو اختراع بمعنى الكلمة:

يطلق اسم القانون على العلافة التي قربط برباط الضرورة الشاملة ظاهرتين أو أكثر من الظواهر المتعاقبة أو المقترنة في الزمان ، أو بين عنصرين أو أكثر في الظاهرة الواحدة . فقانون الأوتار المشدودة مثلا بربط بين طول الوتر ومقدار توتره وكثافته ، وبين ارتفاع النغمة التي يحدثها . وقانون الجاذبية العامة يربط المكتلتين والمسافة بالقوة الجاذبة ، وقوانين

H. Poincaré: Science et méthode. (Flammariou 1900) livre I. chap. I

الاصطدام تنظم توزيع السرعات بين الكرات التي تتقابل، تبعا لكنتلتها . وقوانين سقوط الأجسام تحدد المكان الذي يقطعه الجسم في السقوط في علاقته بالزمان وعجلة السرعة . و لكل القوانين التي ذكرناها صورة رياضية ، وهي كلها تؤكد أن العلاقة هي تحديد دقيق ، وهي قوانين عامة ، بمعني أنها تصدق على كل زمان وكل مكان .

فكيف اهتدى العقل إلى هذه القوانين واخترعها؟ ذلك هو سر الخلق العقلى، أو بعبارة أدق ، معجزة حرية العقل فى التصرف. إذ أن بين شروط الخلق ، والحلق ذاته ، هوة سحيقة على الدوام . وهذه الهوة قد تبدو أشد أو أقل عمقاً ، تبعاً لمدى سهولة الخلق . وتاريخ العلم يقدم إلينا عدة حالات محوذجية .

# الحالات المختلفة للإبداع:

ا حالة التجريبية الظاهرة : عندما تقاس الظواهر وتترجم بالارقام ثم ترتب في قائمة (tabula بلغة بيكن) فإنها تنم عن علاقة بسيطة ، كالتناسب الطردى أو العكسى مثلا . وعلى هذا النحو كشف , ماريوت Mariotte ، القانون المعرف باسميه حين قارن بين الاحجام والضغوط المختلفة لكتلة واحده من الغاز الذي يتوازن مع عمود سائل يتفاوت ارتفاعه .

٢ - وقد تزداد الحالة تعقداً: إذا كان هناك شخص معين هو الذي أجرى التجارب التي جمع بها الملاحظات وأعدبها القوائم، ثم أتى عالم آخر فقام، معتمداً على مجهود الأول، بقراءة القانون الذي خنى عنه. ومن المحتمل أن تكون هذه هي الطريقة التي اهتدي بها ديكارت إلى قانون جيوب المحتمل أن تكون هذه هي الطريقة التي اهتدي بها ديكارت إلى قانون جيوب

الزوايا خلال دراسته لكتاب كبلر المسمى و انكساد الضوء Dioptrique الزوايا خلال دراسته لكتاب كبلر المسمى و انكساد الضوء Dioptrique ( ١٦٠٠) فكبلر لم يكن قد اهتدى إلى القانون ، ولكن يمكن القول بأنه أشار إلى الانجاه الموصل إليه .

# Analogie Latente حالة النظرية أو التمثيل الضمني

لسنا نعلم كيف اكتشف قانون انعكاس الضوء على يد إقليدس المزعوم، الذي اقتصر على عرض ذلك القانون في كتابه (انعكاس الضوء Catoptrique

بوصفه إحدى المصادرات. و لسكن مجرد عرضه له على هذا النحو ، يوحى بأنه كان يرى فيه نوعاً من البداهة المسلم بها. والأغلب أن تكون هذه البداهة راجعة إلى مجاز أو تمثيل: هو مقارنة شعاع الضوء المنعكس بكرة تصطدم بجدار ، إذ يبدو أن مبدأ التمثيل يوجب أن تخضع السكرة في مجال حركتها لقانون تساوى الزوايا .

#### ع \_ حالة التركيب الرياضي المحض:

أثبت هجنز Hygens رياضياً قوانين اصطدام الاجسام ، فى الحالة التي تكون فيها السكتل متساوية ، ويتم الاصطدام فى نفس خط الحركة ، وذلك بأن بدأ بأبسط حالة ، وهى تلك التي تحذف فيها كل مظاهر عدم المساواة ، فيكون للجسمين ا ، ب نفس السرعة س . وفى هذه الحالة سوف نسلم ، بناء على مبدأ التماثل Symétrie ، بأن الجسمين يرجعان فى اتجاه عكسى محتفظين بسرعتهما . ولنفرض الآن أن شخصاً يلاحظ ، قد انتقل بنفس السرعة س ( مع بقاء كل الظروف الاخرى على حالها ) ، وسار فى نفس اتجاه ا .

فبالنسبة إليه تكون ا ساكنة وب آنية تجاهه بسرعة تعادل ٢ س. ولماكان الملاحظ يواصل سيره فى نفس الاتجاه بعد أن يقابل ب ، فإن ب هى التى تبدو الآن ساكنة ، و ا هى التى تبتعد عنه إلى الوراء بسرعة ٢ س . وإذن يمكننا أن تستنتج أنه إذا قابل جسم متحرك جسما ساكناً له نفس الكتلة ، فإن الجسم المتحرك يتوقف ، ويرث الجسم الآخر حركته بنفس السرعة وفى نفس الاتجاه . وذلك ما تحققه التجربة .

مالة البساطة التي نسلم بها على أساس احتمال الصدق: ومن الحقائق المعروفة أن الآجسام التي تسقط تزداد عجلة سرعتها . وأبسط صفات هذه العجلة هو اطرادها . وذلك هو ما سلم به جاليليو .

٣ ــ حالة تجاوز نطاق التجربة extrapolation؛ صيغ قانون تذبذب الأوتار ، أو صيغ الجزء الأساسي منه على الأقل (أعنى ذلك الذي يتعلق بالطول والتوتر) لأول مرة في سنة ١٦٣٦ على يد الأب مرسين بمدينة مينيم Minime ، وكان مرسين صديقاً لديكارت ، على أنه لم يكن في تناول يد مرسين ، لاثبات ذلك القانون ، أية وسيله لإحصاء متوسط ذبذبات التردد التي يناظرها مثلا صوت و لا ، والذي يحدث عن ٣٥٤ ذبذبة في الثانية ، وغاية ما كان يستطيع أن يفعله هو أن يحصى ما بين ٨و ، ١ ذبذبات في الثانية ، ومثل هذا التردد لا يحدث صوتاً . ولكن ما يعجز عنه السمع ، يقدر عليه الإبصار . وعلى ذلك فقد بدأ يجربه بوتر منفرد طوله ٥٩٧١ ق ما (حوالي الإبصار . وعلى ذلك فقد بدأ يجربه بوتر منفرد طوله ٥٩٧١ ق ما (حوالي ما بين لم رطل و ٤ أرطال . ولم يكن هذا الوتر المنفرد يحدث أي صوت ، ما بين لم رطل و ٤ أرطال . ولم يكن هذا الوتر المنفرد يحدث أي صوت ، ولكن كان من المكن حساب ذبذباته وهكذا كشف قانونه بإحصاء هذه ولكن كان من المكن حساب ذبذباته وهكذا كشف قانونه بإحصاء هذه ولكن كان من المكن حساب ذبذباته وهكذا كشف قانونه بإحصاء هذه ولكن كان من المكن حساب ذبذباته وهكذا كشف قانونه بإحصاء هذه ولكن كان من المكن حساب ذبذباته وهكذا كشف قانونه بإحصاء هذه ولكن كان من المكن حساب ذبذباته وهكذا كشف قانونه بإحصاء هذه ولكن كان من المكن حساب ذبذباته وهكذا كشف قانونه بإحصاء هذه ولكن كان من المكن حساب ذبذباته وهمكذا كشف قانونه بإحصاء هذه وسيله و المهمين علي خياته و المكن حساب ذبذباته وهكذا كشف قانونه بإحصاء هذه و المهمين عبد و المهمين عبد و المكن حساب ذبذباته و المكن حساب دبد بالمكن حساب دبد بالمكن

الذبذبات، وبالبحث عن كيفية تفاوت عددها عند ما يقل الطول ويتغير الثقل الذي يشد الوتر. وقد بلغ من ثقته بالنتيجة التي وصل إليها على هذا النحو أنه حدد بواسطة قفزة عقلية تخرج عن حدود النجربة (وذلك ما يسميه بتجاوز نطاق التجربة (extrapolation) التردد المناظر لما يسمى و بنغمة الكنيسة، أي النغمة التي يرجع إليها المغنون الذين تصدر عنهم، في قداس الكنيسة، أكثر الأنغام انخفاضاً (وهذه النغمة تصدر عن أنبوبة للأرغن ذات طول معلوم).

وهكذا نرى أن كشف القوانين يتطلب ثقة مطلقة فى معقولية الطبيعة ، وفى إخلاصها للقوانين ، وفى خضوعها للرياضيات بمعنى ما \_ ولاشك أنه ليس للمرء أن يؤمن بأن الطبيعة ستظل مخلصة للقانون الذى توصل اليه ، فقد يكون هذا قانونا غير صحيح ، ولكن يظل المرء على ثقة من أن هناك قانونا ، وأن لهذا القانون صورة رياضية .

٨ ــ المرحلة الثالثة: التحقق من صدق القوانين أو التجريب، اختبار الفكرة بواسطة الظواهر: ــ

وإذن فليست مهمة التحقق هي التأكد من وجود قانون ، بل التأكد أن القانون هو ذلك الذي كشف. والتحقق هو ملاحظة الظواهر التي أحدثها المرء أو تنبأ بها ، والتي حدد صورتها سلفا بطريقة رياضية ، بناء على القانون الذي اهتدى إليه ، ونقول : أحدثها أو تنبأ بها ، إذ أن من الممكن ، من حيث المبدأ ، أن نخلق الظواهر وأن نركبها تركيبا تاما في أجزاء معينة من علم الطبيعة بمعناها الخاص ، وفي الكيمياء . أما في العلوم الآخرى ، كملم الفلك ، فليس ذلك الخلق ممكنا ، وعندئذ يقتصر المرء على التنبؤ بها .

ر بردأ التحقيق ليس عسيراً فى علم الطبيعة الرياضية ، ما دامت نتائج القانون الذى نهتدى إليه تنطوى ضمنا ، على صور جميع الظواهر التى نريدها ، وتكنى عملية حسابية لتحديدها .

ولكن يجب أن تكون النتيجة قابلة للتحقق من صحتها ، ومتفقة مع الإمكانيات المادية للمعمل أو المرصد .

٢ ـــ ينبغى أن تنطبق الشروط الفنية العملية للملاحظة على مشاهدة الظاهرة التى سوف نحدثها . وهذه مسألة ينطبق عليها ما قلناه عن الظاهرة العلمية في الفقرة السادسة من هذا الفصل .

وأخيراً، ينبغى ألا يرتكز التحقق على الملاحظة التى اكتشف القانون على أثرها . وعلى المرء ، إن استطاع ، أن يوسع الحدود التى تمت فيها الملاحظات الأولى ، أو أن يغير المجالات التي أجريت فيها .

(۱) مثال لتوسيع الحدود: من الممكن أن تعد التجارب الصوتية التى أجريت بطريقة تسجيل الأصوات على اسطوانة مارى Maroy محققة للقانون الذى اهتدى اليه مرسين.

(ب) مثال لتغيير المجالات: إن قانون نيوتن ، الذى اكتشف بدراسة مدارات الكواكب، يتيح لنا أن نفسر و تتنبأ بما يلى: ١ انحرافات مدارات الكواكب ٢٠ المد و الجزر ، وهو أيضا يفسر حقيقة عرفت فى وقت نيوتن ذاته وهى : اختلاف الجاذبية الأرضية تبعا لخط العرض ، إذ أن الارض منبعجة عند خط الاستواء ، كما يثبت من قياس درجة من درجات خط الطول فى أماكن مختلفة من خطوط العرض . وعلى ذلك يمكون الجسم أبعد عن أماكن مختلفة من خطوط العرض . وعلى ذلك يمكون الجسم أبعد عن المركز الذى يجذبه ، أى أن وزنه يقل ، تبعا لقانون نيوتن : ٤ ولم يستطع نيوتن أن يقيس الجاذبية المتبادلة لكتلتين على سطح الارض ، بل توصل نيوتن أن يقيس الجاذبية المتبادلة لكتلتين على سطح الارض ، بل توصل العلماء إليها في بعد (تجربة يوتفوس Eotvos) ، وكان فى ذلك تحقيق آخر .

# التجربة الفاصلة experimentum crucis التي تعادل برهان الخلف:

يرجع هذا التعبير إلى و فرنسيس بيكن ، وقد ورد ذكره في كتابه و الأورجانون الجديد<sup>(1)</sup> والصورة الصحيحة التي يضفيها عليه هي و مثال الصليب "intantra crucis" والمقصود بالصليب هنا الإشارة التي تحدد مفرق الطرق . وفالمثال، أي الظاهرة ، يهدف إلى وضع الطبيعة في مفترق

الطرق ، لنرى أى الطرق سوف تسلك : أى أنها ، بتعبير مجازى آخر ، هى أن نرغم الطبيعة على الاختيار .

وهذا التعبير يدل على نوع حاسم من التجريب، يوصف بأنه قاطع، ويتبح لنا أن نختار بين فرضين، لأننا قد تصورنا التجربة وأجريناها بحيث أنه إذا صح أحد الفرضين أصبحت قيمتها مختلفة كل الاختلاف عنها إذا صح الفرض الآخر، بل تصبح مضادة لها .

وفيا يلى مثال مشهور: فنى مستهل القرن التاسع عشر ، انقسم العلماء إلى فريقين يعضد كل منها فرضا مضادا عن طبيعة الضوء ؛ الفرض المسمى بفرض الجسيات وفي هذا الفرض يفسر انكسار الضوء عندما ينتقل من الهواء إلى الماء بالجاذبية التي يمارسها الماء بحيث يكون انتقال الضوء في الماء أسرع والفرض الثاني هو التموجي on duloire : فالضوء هو انتقال الهتزازات في الأثير ، دون أن يصحبه انتقال مادة . وفي هذا الفرض ، يكون الانكسار نفسه راجعا إلى تعطيل ناتج عن المساء ، فيسير الضوء في الماء أبطأ مما يسير في الهواء (١) . وفي ١٧٧٠ تخيل Faucault تجربة تسمح بالمقارنة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعته في الماء : فيقسم شعاع ضوئي إلى حزمتين ، تمر إحداهما بانبوبة مليئة بالماء ، ويختلف الشعاعان عندوصولها باختلاف صورة النقطة التي يسقطان فيها على شاشة . وفي الجزء المشترك من مسارهما توضع مرآة تدور حول نفسها بسرعة تصل إلى حد

<sup>(</sup>١) انظر فيما بعد (الفصل العاشر قسم ٤ه٥) شروحاً أكثر تفصيلا لهذين الفرضين، وعن نفترس أنهما معروفان بالقدر السكاني ، عن طريق السكتب المدرسية في الضوء.

أن الشعاع الضوئى ، بعد أن يصطدم بالمرآة التي تدور ، ثم ينعكس على مرآة أخرى ثابثة تردده إلى المرآة الدائرة ، لا يرتد إلى نفس الموضع من المرآة التي تدور . وإذن فالضوء قد انحرف ، ويزداد انحرافه كلما ازداد بطئا . ويبين الموقع النسبي لنقطتي الوصول ، بطريقة مباشرة وفاصلة ، أى الشعاعين هو الابطأ ، وبالتالي أى الفرضين هو الصحيح . والواقع أن الفرض التموجي هو الصحيح .

وفى مبدأ الآمر تثير القدرة الإقناعية لهذا النوعمن الأمثلة دهشة المر. ومع ذلك فإن هذه الأمثلة نادرة . ويبدو أن التجربة الفاصلة تزودنا بنوع من برهان الخلف على الفرض الذي تثبت صحته.

## ١٠ ــ ولكن ليس هناك تجربة فاصلة بالمعنى الصحيح:

بين بيير دوهم Pierre Duhem أنه ليس ثمة تبحربة فاصلة بالمعنى الصحيح ، وذلك لسبب عرفناه من قبل: فالظاهرة العلمية التي يراد أن تدكون دليلا للإثبات ، تفسر عن طريق معارف سبق اكتسابها ، أى أن لها

La Théorie physique, son objet et sa structure. Paris

(Chevalier et Rivière) 190, seconde partie, chap. VI, 5 III:

"I'experimentum crucis" eat impassible en physique.

<sup>(</sup>۲) والواقع أن النطورات الناليه أثبتت صحة رأى دوهم: فقد اضطر العلماء لمل العودة إلى فرض الجسهات ( انظر الفصل العاشر ، قسم ه ) . فالأمم الذي أثبته النجربة « الفاصلة » التي قام بها « فوكو » ، لا يعدو أن يكون التدايل على أن الضوء آبطاً في الماء منه في الهواء . ومن المكن أن يكون الفرض التيوجي صحيحاً في هذه الناحية ، غير أن فرض الجسمات قد يكون بدوره صحيحاً في نواح أخرى كما سنرى فما بعد . وعند ثد يضطر المرء لملى التوفيق بين الهرضين .

فى ذاتها مضمونا نظريا كاملا ، بحيث أن الفرصتين لا يتمثلان فى صورتهما الحالصة . فالشى الذى يحققه المرء عندئد هو العلم كاملا ، وقد أضيف إليه محتوى جديد وهو الفرضان المتضادان . فإن كان جواب التجربة عن أحد الفرضين بالسلب . فلن نعلم على وجه الدقة إن كان ما تكذبه هو الفرض الذى نحن بصدده ، أو كان مسألة أخرى فى ذلك العلم يجب علينا معاودة بحثها . ونقول بعبارة أخرى ، إن العلم فى جملته هو الذى يكون صوابا أو خطأ ، لا الفرض الواحد .

#### ١١ -- هذاك تشابه عميق بين العلوم الرياضية والعلوم النجريبية :

تبين لنا أن منهج الطبيعة الرياضية نصف رياضي و نصف تجريبي. فهو رياضي من حيث أنه يستبدل بالظاهرة المشاهدة ظاهرة ذات صورة وياضية ، ويدخل هذه الظاهرة في صيغة رياضية ، هي الدالة ، وهو تجريبي من حيث أنه يبدأ بمشاهدة أمر ما ، أي بإدراك حسى ، تدخل فيه الذهن على نطاق واسع حقا ، ولكنه إدراك حسى على أية حال . ثم إن العلم يعود في نهاية الأمر إلى ذلك الإدراك الحسى الذي بدأ منه . وفضلا عن ذلك ، في نهاية الأمر إلى ذلك الإدراك الحسى الذي بدأ منه . وفضلا عن ذلك ، فالإدراك الحسى الأخير هو الذي يحكم على القانون ، فإما أن يؤكد صحته ، أو يرفضه مؤكدا بطلانه .

ومن ثم فإن قوام منهج الطبيعة الرياضية هو الفصل بين العمليتين اللتين كان يجمع بينهما البرهان الرياضي ، واللتين لا يستطيع منهج علم الطبيعة أن يجريهما مجتمعتين: أى العملية التي يتم بها الفهم ، والعملية التي يتم بها التحقق.

فهناك إذن شبه عميق – مع وجود اختلاف واضح – بين المنهج الرياضى ومنهج الطبيعة الرياضى ومنهج الطبيعة الرياضية، أى بعبارة أعم، منهج العلوم والتجريب.

المعانى المختلفة لكلمة الفرض: التشابه والاختلاف السابقان يدل عليهما فشابه واختلاف المعانى التي تفهم بها كلمة الفرض اذا استخدمت في الرياضة وفي العلوم التجريبية معا.

فالكلمة اليونانية hypothesis تعنى الأساس المنطق أو المبدأ (أي ما يوضع تحت Suppose ، أو ما يفترض )

(۱) ومن هنا كان المعنى الأول لكلمة الفرض: إذ يشير إلى المبادى. المعترف بها كالتعريفات (والبديهيات والمصادرات) والتي تستخدم نقطة بدء في الرياضيات. غير أن هذا المعنى قد أصبح قديما.

(ب) ويقرب من ذلك معنى آخر ، يستخدم بدوره فى الرياضة ، وفيه يكون الغرض هو الحالة المقررة للشكل أو العلاقة المقررة .

وكثيراً ما يستخدم أساتذة الرياضيات كلمة الفرض بهـذا المعنى الثانى الذي يرتبط بالأول ، لأن حالة الشكل أو العلاقة إذا قدرت ، فإنها مرتضمن في الوقت ذاته ، الخصائص التي عرفت من قبل ، وبالتالي تضمن المبادىء بالتدريج .

ولنلاحظ العنصرين اللذين ينطوى عليهما هذا المعنى: فالفرض هو ما يسلم به ، ويقرر ، ويوضع على نحو ما : وهو ما يتفق عليه وهو ما يستخدم أساسا نتقدم من بعده .

(ج) والفرض ، فى علم الطبيعة الرياضية وفى العلوم « التجريبية ، بوجه عام ، هو القانون الذى يخترع ، والذى سوف يتحقق المرء من صدقه .

وعلاقة هذا المعنى بالمعنيين السابقين واضحة ، إذ يظل الغرض نقطة بدء لتقدم تال ، وهو نقطة بداية تعد مبدأ ، أعنى أنها أكثر وضوحا من نتائجها وكل ما فى الأمر أن الفرض هنا لا يعود مبدأ يوضع بطريقة حملية مطلقة ، و تنتقل حقيقته إلى نتائجه ، بل هو مبدأ مؤقت لا زال مشكوكا فيه ، يسعى إلى البحث عن الحقيقة باستخلاص ما ينطوى عليه من نتائج . فما يأتى به الفرض هو المعقولية . فمن الواجب أن يذهب إلى الحقيقة باحثا عنها ، ومن هنا كان معنى التخمين الذى أصبح فى نهاية الأمر مرتبطا بالغرض .

فالعنصر المشترك بين العلوم الرياضية والتجريبية هو أنها تستخدم والفروض، ، مع فارق واحد ، هو أن الفرض يكنى للتحقق من صدق النتنائج في الرياضة وحدها ، ولكنه هو الذي يقوم بالتفسير في كل هذه العلوم.

ومن المحتمل أن تكون العلوم الرياضية قد بدأت بمرحلة تجريبية . ومن ناحية أخرى ، أشرنا إلى الأصول التجريبية التي يرجح أنها كانت أساس الهندسة والميكانيكا ، وفي مقابل ذلك بينا أن البحوث الأولى فى الطبيعة الرياضية تتمثل في صورة إقليدية ، تبدأ بمصادرات و فظريات . والخلاصة أن العلوم الرياضية هي علوم تجريبية تأكد طابعها العقلي وأصبح ثابتا .

<sup>(</sup>١) الفصل العاشر

ولسكن لم كانت كذلك؟ وما أصل هذه الميزة التي تنفرد بها؟ أو لننساء ل على عكس ذلك، فنقول: ولماذا لا تصل العلوم الاخرى إلى هذه المرتبة؟

فى نهاية الفصل السابق أجبنا عن هذا السؤال إجابة جزئية . فقد قلنا إن جزءاً من النشاط العقلي في الرياضيات، أعنى ذلك النشاط الذي يحصى، وبضع العلاقات، ويرسم الأشكال، وقد وصل إلى مرحلة الاستقلال الذاتى ، أعنى إلى الشعور التام بذاته ، والاكتفاء الكامل نفسه . ذلك لأن الظواهر التي بدأ منها بسيطة ، أعنى أنه أمكن استخدامها للوصول بسهولة إلى المعانى التي استطاع الذهن إنشاءها ، والتي تؤدى إلى فهم هذه الظواهر . فني الرسم مثلاً أمكن الانتقال بسهولة من الخط المرسوم إلى المستقم ، وفى نظرية الآلات ( الميكانيكا ) أمكن الانتقال من الآلة المادية إلى عناصرها العقلية ( ذراع الرافعة ، انحدار السطح للمائل ، نقطة النطبيق ، الاتجاه ، شدة القوة ) . وعندئذ تبين أن الماني التي أنشئت على هــذا النحو تفسر الظواهر التجريبية التي بدأنا بها في أول الأمر تفسيراً كاملا: فالخصائص الهندسية للدائرة تفسر هذا الأمر: وأعنى به أن الخط الذي يقيس محيط حلقة ، أياً كان حجمها ، هو في جميع الأحوال أكبر قليلا من ثلاثة أمثال الخط الذي يقيس قطرها ، والخصائص الهندسية للشكل البيضاوي تفسر كون الحلقة التي ينظر إليها من زاوية تبدو دائماً في شكل بيضاوي .

ولكن الموضوعات التي تدرسها العلوم التجريبية معقدة ، وربما كانت كا قال لينتز ، معقدة إلى حد لا نهاية له ، بحيث يستحيل استيعابها فالضوء والحرارة مثلا يتكشفان فى كل لحظة عن خصائص غير متوقعة ( وأعقد منهما بكثير الحياة ، وهي موضوع العلم الذي سوف نتحدث عنه في الفصل التالي ).

فالضوء ينتشر فى خط مستقيم ، وينعكش تبعا لقوانين هى فى ذاتها بسيطة إلى حد ما . وطالما اقتصر البحث على هذه المسائل ، كان من الممكن تصور علم وهندسى ، للصوء يكون ملحقاً بعلم الهندسة ، وذلك لو أضفنا عدداً من المصادرات المحكمة . ولكن عندما كشفت الظواهر المعقدة الغامضة التى يشتمل عليها علم الضوء ؛ الطبيعى ، وهى التى بدأت بالخصائص الضوئية العظيمة التعقيد للبلورات ، مثل بلور «سبات Spath » قى ايسلنده (۱) ، ومنها إلى الانعطاف أو الزيغ diffraction ، وإلى تلون الشرائح المعدنية الرقيقة بلون قوس قرح (۱) الخ .

ومع ذلك ، يظل بين العلوم الرياضية والعلوم التجريبية علاقة مزدوجة:

١ - فالأولى هي المثل الأعلى للثانية ، التي تسعى إلى التشبه بها ،
على نحو ما أمل ديكارت.

٢ ـــ والأولى هى صورة الثانية ؛ فكل ما هو معقول فى الجال
 التجريبى ، له تركيب أو صورة رياضية .

١٢ -- العلوم الرياضية وعلم الطبيعة الرياضي فرضية استنباطية:
عكننا أن نعبر عن التشابه بين العلوم الرياضية وعلم الطبيعة الرياضي

<sup>(</sup>۱) الفصل الخامس من كتاب Traité de lumière تأليف هيجنز Hygens تأليف هيجنز (۱) الفصل الخامس الغريب البلور ايسلنده » .

<sup>(</sup>۲) عرض هذه الصفه جريماً لدى البسوعي Grimaldi في ١٦٦٣ في كتابه: في الضوء والألوان وتوس قزح

<sup>(</sup>٣) كشفه ثيونين في كتابه ﴿ علم الضوء ﴾ ( ١٧٠٤)

بقولنا إن كلا منهما علوم و فرضية استنباطية ، و نعنى بهده الكلمة أن مناهجها المشتركة تنتقل من الغرض إلى نتائجه عن طريق الاستنباط ، فني العلوم الرياضية تثبت النتيجة عندما يتم الاستنباط . وفى علم الطبيعة الرياضي يبدأ التحقق بعد أن يتم الاستنباط . فني الأولى ينزل البرهان من الفرض إلى النتائج ، وفي الثانية يصعد من النتائج إلى الفرض .

# مراجع

القسم الثاني و \_ في علم الفلك

-- N. Poincaré Le valeur de La science, Chars . VI.
بوانكاريه: قيمة العلم

بيرهومبير: الكتاب المشار إليه من قبل

- Pierre Humbert, Livre citè.

جينز: النجوم في مساراتها

- Jeans: Les étoiles dans leur course (Hermann).

ب \_ في تاريخ علم الطبيعة

– Volkringer: Ses étapes de la physique (Gauthier - Villars) فولكرنجر: مراحل علم الطبيعة

ح \_ في الكيمياء عند لافوازييه

Berthelot: La révolution chimique. Lavoisier (B. Bible scientif. intern. Alean).

برتلو: الانقلاب الكيميائي: لافوازيبه

ع \_ في الطبيعة الفلكية ، كتب مبسطة

- Couderc; Univers 1937 (Editions nationalistes).

كودرك: الكون ١٩٣٧

- Pierre Rousseau: Exploration du ciel بيير روسو: اكتشاف السماء ـ علم الفلك بدون منظار مكبر ـ المريخ وللمؤلف بروها Bruhet كتب أخرى أكثر تخصصا من هذة ، هى: الشمس ـ النجوم

#### ه ــ في الطبيعة الذرية

Marcel Boll: Les deux infinis (Larousse) et Pierre Rousseau de L'atome à l'étoile (Presses universitaire)

مارسل بول ؛ اللامتناهيان ـ وبيير روسو : من الذرة إلى النجم

القسم الثالث: عن بيكن

لالاند: قراءات في فلسفة العلوم "Lectures" de La lande (مكتبة Delagrave مختارات (باللاتينية) قدم لها مستفدة و مكتبة (مكتبة وكيمياء) القسم الرابع: أمثلة فنية عديدة في القراءات العلمية (علم طبيعة وكيمياء) لمؤلفه جيل جي (هاشت) وقد نفد هذا الكناب للاسف، ولكن يمكن العثور عليه . كتاب هيجنس Huygens .

أعيد طبع كتاب Huygens وعنـــوانه Huygens في بحموعة: أقطاب الفكر العلمي

Les maîtres de la pensée scientifique (Gauthiers - Villars)

# الفهرس

| الصفحة |   |   |   |   | وع  |        | الموط  |              |        |      |
|--------|---|---|---|---|-----|--------|--------|--------------|--------|------|
| 1      | • |   |   |   |     |        |        | : المنطق وء  | الأول  | لفصل |
|        |   |   |   |   |     |        | •      | : مراجع      |        | _    |
| 44     |   |   |   |   |     |        |        | : المنطق     |        |      |
| 09     |   |   |   |   |     |        |        | : مراجع      |        |      |
| 71     |   |   |   |   |     |        |        | : الروح ال   |        |      |
| 47     |   |   |   |   |     |        |        | : مراجع      |        |      |
|        |   |   |   |   |     |        |        | : تصنیف      |        |      |
| 110    |   |   |   |   |     |        |        | : مراجع      |        |      |
| 117    | • | • | • | • | ضية | الرياء | العلوم | : موضوع      | الخامس | •    |
|        |   |   |   |   |     |        |        | الترتيب      |        |      |
| 124    | • | • |   |   |     |        |        | ر: قراءات    |        | ,    |
| 120    |   |   |   |   |     |        |        | ن: منهج العا |        |      |
| ۲.,    |   |   | • |   |     |        |        | ى: مراجع     |        |      |
| 1.7    | • |   |   | • |     |        | لبيعية | : العلوم اله | السايع | ,    |
| 244    | • |   | • | • | ÷   | •      |        | : مراجع      | السابع | >    |
|        |   |   |   |   |     |        |        | - A          |        |      |



الثمن ٥,٧٧